

الفيّار

رودیة محمد نریسر (6



لي<mark>ليث للنشر</mark> والنوزيع

# الإهداء

ثقى أحتى حبيبتى .. دعمك ليا أكبر موتور بيشدنى و أنا عطلان . ماما .. أكيد مبحبش حد أد ما بحبك ما تسبنيش إلا وأنتى راضية عني وسعيده بيه . بابا .. احنا رجال أعمال زي بعض بس كل واحد فينا من جيل مختلف علشان كده دايما بنختلف ، لولاك عمري ماكنت هوصل لاي حاجة النهارده أو بكره أو بعد اي يوم في حياتي ، عارف إنك بتشيل كتير بس قلبك أبيض سامحني وأنت الكسبان :) واد يا شريف يا فايز مش معني إني كتبت إسمك إن أنت شخصيه ولا حاجة ، بس تشجيعك ليا ولكتابتى يجبرني أهديلك الكتاب ده مع كل اللي بحبهم .. ماما وبابا وتقى وآية وندى ويوسف .

بدت محكمة الجن يومها مزدحمة عن آخرها . تستمع إلى أصوات الجن والإنس في كل مكان ، فالصوت في البهو الضيراني يتردد بقوة ، وحركات المساجين من الجن على الأرض وفي أرجلهم السلاسل تُصدر صوتًا يقشعر له الأبدان ، وعندما يجد الجن المقيد اي فرد من أسرته تجدهم يبدأون في رفع أصواتهم بطمئنته ، ويقتربون منه ويحضنونه ، ولكن حُرّاس البهو يمنعونهم ؛ لأنهم يريدون أن يصلوا بالمسجون إلى القاعة دون اي حيلة تجعل المسجون يهرب ، فرغم السلاسل الكبيرة التي تربط رجل المسجون ويداه والتي تزن وزن إنسيّ ، فالجن لهم حيل كثيرة للهروب من هذا البهو ، ورغم إمتلائه بالحراس الذين يقفون أعلى العمدان التي يزيد إرتفاعها عن المائة متر تحت الأرض يستطيعون فعل ذلك ايضًا في البهو الذي هو عباره عن مساحة كبيرة من الأرض مليئة بالعمدان الأسمنتية، وسقف ذلك البهو من النحاس الملون ، والأرض التي يسير عليها الجن مِن براده الحديد . يُضاء البهو بالفانوس الأخضر الذي يشع نورًا أخضر ينير البهو كله الذي يزيد مساحته عن آلاف الأمتار ، أما الفانوس فهو في منتصف البهو ، بناه كيران أسمد الضيراني حفيد الضيراني الذي بني البهو منذ سبعمائة عام ، وكان الضيراني قد بني البهو في الأساس للعلم ، فالضيراني جنِّ طيّار عابدٌ كان يتنكر في حسد إنسيّ ويذهب ليحضر دروس ابن عطاء الله السكندري ، وتعلّم على يديه كلّ علوم الدين ، ثم أُعجِب بمسجد السلطان حسن عندما بني ، ووجد فيه كيف تُعلم المدارس الأربعة لعلوم الدين ، وأراد أن يفعل هذا في عالم الجن ويُنشئ مدارس لتعليم الجن ، لكنه حُورِبَ من الأريني ملك الجن حينها وأعوانه ونفوه بعيداً عن عالم الجن ، ولكنه ذهب

ابن عطاء الله السكندري في قبره بسَفْحِ المقطم وشكى له حاله ونام على قبره ، فجاءته رؤية يسأل فيها الشيخ ابن عطاء الله أنه يريد أن يُنشئ مدرسةً للدين في عالم الجن ، لكنه نُفي من هناك فأخبره ابن عطاء الله في الرؤية أن ينشيء مدرسته أولاً على الأرض قبل أن يُنشأها تحت الأرض . قام حينها الضيراني بإن شاء مدرسته في الصحراء الشرقية ، وأخذ يجمع أكبر عدد من الجن ليعلمهم علوم الدين ، ثم أتته رؤية لإبن عطاء الله يخبره أنه حان الوقت لينزل إلى تحت الأرض ، ويتولي الرآية وينشر الإسلام، كما كتب له أن ينشر بدلاً من الملوك الذين يدعون الإسلام دون أن يعرفوا عنه شيئاً . ونزل الضيراني

وبدأ يحارب الأربني واستمرت الحرب خمسين عاماً ، ثم أنتصر الضيراني ، وحَكَمَ عالمَ الجن وأنشأ البهوَ ليدرس فيه علوم الدين

والقضاء والطب والفلك ، ثم أتي حفيدُه كيران الذي درس الفلك وكان جنّا طيّاراً ايضاً، يسافر إلي النجوم ، ويحارب الجن الذين يسترقون السمع ويحكم عليهم بالموت ، وأحضر النور الذي يضيء الفانوس الأخضر من النجم الأخضر الذي يبعد الاف الأميال عن الأرض ولم يستطع أول الأمر أن يحضره ، فهذا النجم انقسم قبل خمسمائة عام إلي جزئين وتبقي جزء صغير ، ولكن حجمه كان يعادل حجم مصر كلها ، ولم يستطيع كيران أن يحركه معه إلي الأرض ولم يعرف مإذا يفعل مع هذا النجم ، لكن الله هدي له فكره الزجاج البلوري والذي أحضره من كوكب عطارد الذي لا يستطيع أحد الدخول اليه لقربه من الشعب المرجانيه التي تنمو أسفل الهي لقربه من الشمس ، ولكن كيران صنع لنفسه وهو واعوانه رداء من الشعب المرجانيه التي تنمو أسفل المحيطات عند مناطق انفجار مركز الكرة الأرضية والتي يحدث بما براكين دائماً ، وتظل الشعب تعيش وسط البراكين . وارتدي هو وأعوانه تلك الملابس وذهبوا إلي عطارد ، وأخذوا الزجاج البلوري ، وذهبوا إلي النجم الأخضر ، وملأوا منه نوراً ووضعوه في ذلك الزجاج ، ثم عاد إلي البهو وصنع فانوسه الذي يصل إرتفاعه إلى ثلاثين مراً ، وعرضه عشرون مراً ؛

يأخذ شكلاً بيضاًوي المنعه من النحاس المخلوط بماء الذهب ، وتركه مفتوحاً لم يغلقه بزجاج . صنع فقط الهيكل الخاص به ثم ملأه بالزجاج البلوري الذي كان يتفاوت حجمه وشكله ، وكان يصعب ربطه ببعضه ؛ فأخذ حينها الزجاج البلوري وفرده في كوكب الزهرة وحوله إلي كرة بيضاًوية واحدة ، ثم أي إلي هيكل الفانوس وفكّه ، ووضع الكرة وبداخلها النور الذي فقد بعضًا منه علي كوكب الزهرة داخل الفانوس الموجود حاليا في ذلك البهو الذي تحول معظمه إلي ساحةٍ للقضاء فقط وخرجت كل المدارس منه ؛ منها : من أنتهي تمامًا ، ومنها من ظل لكن البهو الضيراني الآن هو للقضاء فقط يحكم فيه قضاة والمشايخ والقضاء في الأرض ، وقد أنشأ اسمد الضيراني مجموعه تُسمي المقتطبة يذهبون إلي العلماء والمشايخ والقضاة يصاحبونهم ، ثم يُمهدون لهم الطريق ؛ ليبخبرونهم أنهم جنٌ ، ويطلبون منهم النزول إلي باطن الأرض ومازالت تلك المجموعة تعمل حتي الآن فضلاً عن اي مجموعة أخري ، وتم خروج منها عدة مجموعات أخري ؛ منها : حُراس السكة ، وحراس الأرض ، وحراس البهو. وبدأ القضاة يأتون من الإنس ليفصلون في قضايا الجن ، وإذا أذى جنيٌ إنسيًا يُحقِّقُ حراس الأرض في الموضوع ويقومون بالقبض

على الجني وحينها يحضر الجني محاميًا انسيًّا: ليدافع عنه .. فتلك هي الحالة في البهو يوميًّا: جن وإنس يملأونه ذاهبين وعائدين من وإلى القاعات التي يقوم المحامون بالمرافعات أمام القضاة لتبرئة الجن من القضايا التي أساؤوا فيها لإنسيين أو لبعضهم .

لا يستطيع الإنسيُّ السيرَ علي برادة الحديد ، فصنعوا لهم ممرَّ أسمنتيًّا يسيرون عليه . كانت آية الشرقاوي تسير علي هذا الممر مسرعةً فهي دائما تشتكي من المسافة بين أول البهو والقاعات ، وتريد الآن أن تلحق الجلسة التي ستدافع فيها عن جابير رقيم الأشعم . جابير عليه حكمٌ غيابي ، عندما مرضت أمه واقتربت ساعتُها قرّر المكوث بجوارها ؛ لأنه لم يكن يعيش في المملكة كثيراً ، قُبض عليه بعدما توفت أمه ، ولم يُحضر مجامٍ للدفاع عنه ، فهو يعيش بائساً بعد موت والدته التي وصته بعدم العوده إلى الخروج من المملكة . دخلت آية القاعة متأخرة وسمعت القاضي يتحدث :

# - فين المحامى اللي هيترافع عنه ؟

حينها دخلت آية بسرعة وهي تنظر إلي جابير الموجود بالقفص ، كان يشبه كثيراً الإنس لولا حرق في وجهه وهو صغير أفقده عيناً وجعله بعينٍ واحدة أما جلده البني المائل للاحمرار لا يفرق كثيراً عن جلد الانسان ، فالجن يختلف أشكالهم عن الإنس ، ولكن منهم من يشبه قليلًا الإنس .

- أنا يافندم حاضرة عن المتهم جابير .

نظر إليها القاضي بغير رضا ، ونظر في ساعه المحكمة الفولاذية الموضوعة فوق الباب التي دخلت منه آية ، اقتربت آية من المنصة وهي ترتدي روبها الأبيض ووضعت ملفًا كبيراً كان بيدها جانباً

# - حضرتك متأخره ليه؟

- يافندم أنا إنسيه مبطرش حضرتك ، والمواصلات تحت صعبه جدًا .
- شايفاني جني يعني! ما أنا زي زيك وعندي روماتيزم وجاي قبلك بساعتين.
  - ألف سلامة على حضرتك يافندم .

## - إتفضلي .

- نظر إليها جابير بغير اهتمام ، ونظر إلي القاضي وأخذ يلف برأسه في كل الاتجاهات حتى استقر على جنيهِ كبيرةٍ في القاعة ذكرته بأُرِمّه .
  - أنا بطلب من حضرتك تأجيل الجلسة حتى أقوم بدراسة القضية ؟

علشان والله لسه واخداها امبارح يافندم .

- نظر إليها القاضي بغير عنآية ، ثم نظر إلي عدة أوراقٍ أمامه وقال :

- تؤجل إلى جلسه ٢/٧ .

- بعد إذنك يافندم أنا لسه مقعدتش مع المتهم ممكن أطلب الجلوس معاه .

رد القاضي بغضب:

- وأنا مإلي شايفني حارس.

- آسفة يافندم أسفة .

شَعَرَ جابير بغير الرضا ، فجابير أخذ حكمًا غيابي بالحبس ٣٠٠ عام ، وعندما قُبض عليه كان من المفروض تنفيذه ، لكنه يحق له اعادة الحكم طالما كان غيابيا . ذهبت آية لتلتقي بجابير في السحن المحبوس فيه وهو سحن البحر الكبير الموجود اسفل البحر الأحمر ولايوجد له منفذ من تحت الأرض والطريق الوحيد للخروج من خلاله هو الماء ، وقفت آية علي الشاطيء تلك الليلة في العين السخنة وخلفها الجبال التي تحضن البحر بإرتفاع شاهق ، تظهر في الظلام أشباح أكثر رعبًا من الجن ، ثم اتت المعدية السوداء وهي مركب لا يراها إنسي ، سمعت آية ثلاثة تخبيطات ، فخبطت بمثلهم فوجدت الأرض تُضاء تحت مياه البحر فوضعت رجلها الأولي علي المياه التي اسفلها نور ، ثم رفعت الرجل الأخري لتجد نفسها واقفة على المياه ، ولكنها كأنت على المعدية قالت آية :

- السلام على أهل السلام ، على أهل السنة والقرءان ، أهل الحق والخير على أحفاد تلامذة العدنان .

فوجدت الإضاءة التي أسفلها تتحرك ، فتحركت مع الإضاءة ، وهي كالسائرة فوق المياه وسمعت الصوت الاجش لعجوز :

- وعليكم السلام.

ثم تحركت مع النور حتى توقفت المياه عن الظهور تحت رجلها .

- اقعدي مكانك .

- اقعد هنا حضرتك ؟

لم تكن تري شيئا ، وأخذت تحسس بيدها حتى وجدت شيئًا حديديًّا جلست عليه ، ونظرت إلى المياه في الظلام لاتري شيئا ولا تعلم كيف تجلس على المياه ، ثم تحركت المعدية فأضاء نور سيارة متحركه لها البحر من تحتها ، فوجدت نفسها تجلس فوق المياه وتتحرك في الهواء فشهقت قائله :

- ! 01 -
- مالك؟
- مفيش حضرتك .
- أنتى محامية ولا رايحة تزوري حد تعرفيه ؟
- لم تكن تعرف من تكلم حينها ، ولكنها ردّت :
  - محامیة
  - امال مالك ؟ أول مرة تركبي معايا المعدية ؟
    - اه حضرتك .
    - علشان كده.
- بدأت تشعر بمواء البحر في وجهها وأنها طائره ، ولولا شعورها بارض أسفل منها لإنمارت .
  - طب غمضی عنیکی .
    - حاضر .

وغمضت عينها ، ثم قالت :

- هو السجن بعيد ؟

فلم يرد ، حينها فتحت عينها لتجد نفسها تنزل أسفل المياه ، وتتنفس بشكل طبيعي وسمعت صوت اختراق المعدية للمياه ، لكنها لم يلمسها ماء فحأولت أن تحرك يدها في اي اتجاه فوجدت هواءً ، ثم نظرت في المياه ، فوجدت ضوءًا أحمر بعيداً لا تعرف مامصدره ونظرت إلى أعلي ، فوجدت سطح المياه فوقها ، اقتربت المعدية من الضوء ، فوجدته آية شعلةً علي عصاة مضاءة وسط المياه ، وخلف الشعلة بابٌ حديديٌ سمعت الصوت الأجش وهو يقترب منها :

- البسى ده .

فنظرت ، فوجدت مشمعًا معلقًا في الهواء قامت من مكانها وأمسكته لتجده رداءً من البلاستيك وله (زعبوط) ارتدته بالكامل ، ثم سمعت الصوت :

- الباب هيتفتح ، مدي رجلك من علي المعدية وحطيها جواه .

ثم وجدت الباب يُفتح للداخل ولايدخله ماء ، وسمعت أصوات مياه خفيفة تنزل علي رأسها فسارعت بوضع رجلها ناحية الباب الذي كان في نفس مستوي المعدية فوجدت مياه تصلها ولا تعلم من اين تصلها حتي دخلت بكامل جسدها بعد الباب لتجد نفسها علي أرض صلبة وأمامها صف طويل من الشعلات الحمراء المعلقة علي جدًار ناحية اليمين تنير فقط الطريق التي لاتعرف مايوجد في يمينه أو في يساره ، ثم سمعت الصوت الاجش:

### - المشمع .

فحينها خلعته من عليها ومدت يدها ناحية المعدية ، فوجدته يتحرك للخلف ثم سمعته يقول : - خليكي ماشيه على طول .

سارت في الطريق المضاء بتلك الإضاءة الخافتة ، ثم وجدت باباً يفتح من الخلف تظهر منه إضاءة أقوي من الاضاءة المتواجدة فيها ، مرت ناحية الباب وعبرته ، فوجدت نفسها داخل غرفة مضاءة بشكل جيد تظهر جدرانها خرسانية وبما ترابيزة وكرسي وعلي اليمين يوجد فتحة في الجدار يخرج منها نور ، اقتربت منها لتجد الباب يُغلق من خلفها ، ونظرت فيها فوجدت طبقاً به عظم ، ونظرت يميناً ويساراً ، ثم فوجئت بجني يجلس أمام هذا الطبق ، قزمًا له قرنان وثلاثه عيون وينبت الشعر في وجهه من ناحية واحدة فشعرت بخضه وعادت للوراء ، بينما بدأ هو في الأكل من العظم :

- أؤمري .
- جابير رقيم الاشعم ، أنا المحامية بتاعته .
  - وأنا اعملك ايه ؟
  - عندي ميعاد بالزيارة .
  - وهمت في أن تخرج ورقه من شنطتها .
    - أنتي أول مرة ليكي هنا ؟

- طب أقعدي على الكرسي ده .
  - وهو هيجي حضرتك ؟
  - ماهو مرزوع جوه اهو .

عادت بالنظر إلى الخلف ولم تجد شيئا .

- مفيش حاجة حضرتك!
  - هو مش باينلك ؟
  - ونظر ناحية الترابيزه:

- ماتتنيل تبانلها ولا عايزهم يروقوك!

حينها نظرت ناحية الترابيزه مجدداً ، فوجدت ظهر جابير ظاهرًا .

- بانلك؟
- أه بان ، شكرا يافندم .

حينها أغلق القزم الشباك بقوة ، وترك آية وجابير في الغرفة وحدهم . ذهبت آية لتجلس أمام جابير فوجدته غير معتنٍ بما ، كان يشبه الإنس كثيرًا لولا وجود عين واحدة في وجهه وعدم نمو شعر له في نصف رأسه الايمن وجدته آية يجلس على الهواء .

- إيه ياعم زعلان مني ليه ومش عايزي اشوفك ؟
- نظر جابير بعينه الواحدة إلي آية ، وقال لها :
  - تفتكري هتفرق ؟
    - طبعاً هتفرق .
- هتفرق ازاي ؟! أنا كده كده واخد ٣٠٠ سنة هتخليهم ٢٥٠ يعني !

وضعت آية شنطتها على يد الكرسي وعدلت حجابها على رأسها ، ثم قالت :

- هجبلك براءة .
- براءة إيه! إنتي مبتدئة! ده إنتي المحكمة إلى جايباكي ليا.
  - مين قالك كده ؟

- أمال بتدافعي عني ليه ؟!أنا معييش حاجة أديهالك ولا مستنياني أخد براءة وأروح ادورلك علي الذهب في الجبل ؟
  - . 🖔 -
  - أمال ؟
- الححكمة هي اللي جابتني ليك أه ، بس أنا قيدت نفسي في المحكمة .أنا معرفش أنت مين، بس أنا عايزه طيّار يعملي خدمة ، فأنا هطلعك براءة مقابل خدمة .
  - اقتلك حماتك ؟
    - لأ .
    - جوزك ؟
      - لأ .
  - إبنك عنده سرطان وعايزاه يتعالج بره ؟
    - الله أكبر لأ .
      - أمال ؟

أخذت آية نفسها ثم قالت:

- في واحد بحبه ...

فتح جابير عينه الوحيدة عن أخرها وإقترب منها:

- وعايزاه يحبني ويتجوزني أنت هتمسه ، بس مس خفيف كده ، وتخليه يحبني ويجي يتقدملي .
  - أنتى هابلة يابت ماتروحي لأي دجاله تعملك عمل وتحطه في رجل كلب ميت .
    - لأ لأ أنا مليش في الحاجات دي طبعاً .
- وربنا! أمال ليكي في إيه ؟! إنتي ممكن تطلبي من الطيّار أنه يعملك أي حاجة ،إيه اللي يخليكي تختاري ده يعني ؟!
  - بحبه أوي ياجابير والله.
    - والله .
    - ده شکله إيه ده ؟

هدأت قليلًا ، ثم قالت :

- وسيم طبعاً ، عسل ، رجل ، أسمراني .

- إسود يعني ، مشهور طيب ، غني ؟

- لأ والله ده عيادته جنب مكتبي وعلى أده .

- دكتور إيه ؟

- دكتور أسنان .

حرك جابير يداه اليمين لأعلي ليعدل بها خصلات شعره ، فرأت آية السلاسل المربوط بها ذراعه الايمن التي لاتستطيع تحريكها بيديها الإثنتين ، ورأت أصابعه السبعة ، ثم سألها :

- أنتى مكتبك فين ؟

- فوق .

- منا عارف إن مكتبك فوق . فوق فين ؟

لوت آية بوزها وقالت:

- جسر السويس.

- أنتي من القاهرة يعني ؟

- أه .

- أصل أنتى شكلك مدي على إسكندريه إسماعيلاويه ، البنات هناك عقارب .

- أنا أصلا من أبو النمرس.

- أه فلاحه يعني ؟

- ميرسى على ذوقك .

- وإيه اللي شغلك بقي في السكه الهباب دي ؟!

- أنا عايزة اشتغل كده .

- محامية فوق وتحت ، أنتي شكلك لسه عندك تلاتين سنة .

- إيه تلاتين ايه!! ٢٣ بس.

- مش قوي كده ، أنا ممكن أمشيهالك ٢٧ بس مش ٢٣.

- وماله ، إيه بقي اللي مشغلك محامية فوق وتحت ، ولامحامية تحت بس إيه اللي دخلك السكة دي؟
  - ستي الله يرحمها كأنت بتخأوي كده ، فأنا عارفه يعني السكة دي ، رفع فمه لأعلي :
    - أه ، هي منهم بتوع الأعمال والجن الكافر .
  - ياعم بقي ماتعملش فيها بتاع ، إنت محكوم عليك ب ٣٠٠ سنة .
    - بس مسلم .
    - مسلم وعملت كده ليه ؟

غضب جابير من السؤال وتغيرت علاماتُ وجهه وسكت قليلًا:

- هتطلعيني براءة إزاي بقي ؟!

وضعت الشنطة على الترابيزه ، وأخرجت منها عدة أوراق وضعتهم على الترابيزه ، ثم وحدت الجني القزم يفتح الشباك الفاصل بينهم وبينه ويتكلم وهو واقف على الترابيزه :

- سلمتي الموبيل بره ؟

نظرت آية له في خوف واستغراب.

- أنا ملقتش حد بره اصلا حضرتك وبعدين مفيش شبكة هنا .
- إنتي هتحكيلي قصه حياتك ، هاتي الموبيل ولو معاكي إتنين هاتيهم ، ولو معاكي سجاير هاتيها .

أخرجت الموبيل من الشنطة ، ثم أخرجت علبه السجائر المالبورو الأبيض، حينها نظر إليها جابير:

- محجبه وبتشربي سجاير ؟!

فرفعت حواجبها وهي تنظر إليه ، وقالت :

- وفيها ايه يعني .

ثم ذهبت ناحية القزم وأخذت الموبيل والسجاير وأعطتها له، فأخذهم منها وأغلق الشباك مسرعاً ، وعادت إلى مكانها ، ثم وجدته يفتح الشباك مرة أخري . - لو معاكي ولاعة هاتيها .

فأخذت الولاعة من الشنطة وذهبت بما إليه وأعطتها له ، وقالت :

- ليه يعني ؟!...

لكنها لم تكمل كلامها فأغلق الشباك مسرعاً وأحرج سيجارة ووضعها في فمه ، وأخذ يدخنها ومسك الموبيل وأخذ يقلب في صورها ، وقال :

- يارب يبقي عندها صور ليها وهي عريانة .

عدلت آية الورق على الترابيزه ، وأخذت تكلم جابير وهي جالسة :

- بص هو أنت كده كده حكمك ده كان غيابي فهما لازم يبالغوا فيه ، أنا بصيت في القضية لقيتها فيها ثغرات من كتاب (قانون الجن) ، وأخرجت الكتاب : فنظر جابير إليها :

- أنتي قريتي الكتاب ده ؟
  - أه .
  - قريتيه إمتي ؟
  - قريته وخلاص.
  - قريتيه إمتى ؟
- قريته وأنا بقرا قضيتك .
- رفع جابير حاجبه الايمن بقوة :
- أنتي كسبتي كام قضية قبل كده؟ سكتت آية وفتحت فمها.

إقترب جابير منها:

- كسبتي كام قضية قبل كده؟ لم تنطق آية.
- خسرتي كام قضية قبل كده؟ ظلت آية ساكتة.
- إترافعتي في كام قضية قبل كده؟

- دي أول واحدة بس..

لم تكمل آية الكلام حتي وجدت جابير يقرب يديه من وجهها لكن السلسلة منعته، وقامت آية من مكانها.

- وعاملالي فيها ناصحة وأنا ومختاراك، أنا قلت رجائي عطيه اللي هيدافع عني قالت آية وهي واقفة:

- والله هطلعك براءة وهتشوف والله أنا في المدني وفي الجنائي شاطرة جدًا وأساتذتي في الكلية كانوا بيقولوا إن أنا ممتازة.

شأور لها بيده وقال لها:

تعالي إقعدي ماتخافيش.

اقتربت آية وجلست أمامه.

- أنتي إترافعتي في كام قضية فوق؟

لم تتكلم آية ولمت يداها إلي جانبها ووضعتها أمام وجهها. ورجعت إلي الخلف حينها إحتفي جابير، وأحذت تنظر إليه وتنظر في كل الاتجاهات.

- جابير جابير هطلعك براءة والله أنا شاطرة جدً. ا

تكلم جابير وهو مختفٍ:

- وبتقوليلي عندك ٢٣ سنة ماهو اكيد ٢٣ سنة علشان كده ماشتغلتيش قبل كده وأنا حمار وبسمعلك.
  - ۲۸ والله ياجابير.

عاد جابير للظهور.

- ٢٨ وما إترافعتيش في ولا قضية؟!

- هما مش ۲۸ أوي هما ۲۶.

- أعمل فيكي إيه ؟! اطلب من المحكمة محامي تاني؟ مش عارف هيجبولي ولا لأ. ما أنا لو هطلع براءة كان جه أي محامي تقيل إترافع عني مقابل خدمة بس أكيد كلهم شايفين القضية خسرانه فسابوها فجيتي أنتي.

سكتت آية فترة، ثم بكت وظلّت تبكي مثل الأطفال الصغيرة، ونظر لها جابير ولايعرف لمإذا تبكي. - والله العظيم أنا شاطرة ومحدش بيديني فرصتي علشان أنا أذكي منهم كلهم و هم خايفين مني، أنا شاطرة والله العظيم.

- بس ياماما.. بس ياحبيبتي.

غضب جابير وبكل قوته أصدر صيحة في وجهها:

- بس -

فسكتت آية.

وفتح القزم الشباك وفي يده السيجارة وأمامه التليفون المحمول يشاهد عليه صور آية، وقال:

- في إيه بتعيطها ليه ياله؟

قال جابير في سره:

- وربنا لو ملكتك.

ثم رفع صوته وقال:

- مفیش مفیش.

فأغلق الشباك بسرعة ثم تكلمت آية:

- إديني فرصه والله وهطلعك براءة.

- هتطلعيني إزاي براءة يا آية؟

- أول حاجة التحريات اللي اتخدت بعد الجريمة اللي أنت قمت بيها حراس الأرض قالوا إن هما عملوا تحريات قبل البوليس مايجي ، والتحريات اللي هما عملوها مكنش ليها علاقة بتحريات البوليس ودي عمرها مابتحصل، تاني حاجة الرجل اللي أنت قتلته ده كان بيشتغل في السحر الأسود، والأعمال السفلية وحراس الأرض قالوا إن أنت كنت بتشتغل معاه واختلفتوا فقتلته بس أنت مكنتش بتشتغل معاه احنا هنقول ان هو كان بيحأول يجندك بجن كافر وكان بيبعتهملك علشان يجبوك وأنت كنت بترفض،

ليلتها هو كان مسير جنه يقبضوا عليك ويجبوك عنده ولما مسكوك مكنش قدامك حل غير إن أنت تقتله علشان هما يسبوك تالت حاجة الرجل ده شغال بقالوا كتير في السحر الأسود وحراس الأرض سايبينه يبقى هو أكيد كان بيدفعلهم رشوى.

- كل اللي أنتي قلتيه ده محصلش.
- أمال إيه اللي حصل ،أنت قتلته ليه ولاهو مات ليه؟
  - أنا مقتلتوش أصلا.
- هو إيه اللي مقتلتوش ياعم هو أنا القاضي بتكذب عليه ليه؟!
  - أنا مبكذبش أنا مقتلتوش فعلًا.
    - أمال إيه اللي حصل؟
    - أنا روحت لقيته ميت.
- ياعم شغل الأفلام العربي القديم ده القاضي مصري هتقله روحت مسكت السكينه وبعدين لقوا عليها بصماتي!
  - سكينه إيه؟!
  - أنا روحت لقيته ميت ولقيت الحراس عنده ومشيت.
  - يعني الحراس اللي قاتلينه، طب أنت روحت ليه؟
  - كان في مشاكل وكنت بدور على حد عنده .
  - طب الحراس ليه كتبوا في الحالة إن هما راحوا لقوك هناك وبتحأول تمرب!!
  - معرفش أنا مقعدتش في المملكه مدة من عشرين سنة إلا مع مرض أمي ،نزلت قعدت معاها وفوجئت إن على حكم بعد ماماتت كمان وقالولي تعالي
- أنا لو مشيت ورا اللي أنت بتقوله ده هوصل لايه؟ الثلاث حراس اللي كتبوا الحالة محدش عارف مكانهم ،وأنت عليك حكم هروح أقول للقاضي ايه هو أصلا مفيش قدامنا إلا ورق الحالة اللي هما كاتبينه

وأخرجت ورقة من الأوراق التي أمامها:

- دخلنا إلي الشقة فوجدنا القتيل ينزف ،والقاتل يحأول الهرب وعند محأولتنا القبض عليه فشلنا؛ لأنه كان جنًّا طيّاراً اختفى من أمامنا ولم نعرف إلى أين ذهب.
  - يعني إيه ؟
  - معرفش طب أنت بتفكر في إيه؟ عايز إيه من القضية؟
    - عايزك تطلعيني براءة.
    - طب أنا لو مكنتش ظهرت قدامك؟
      - كنت ههرب.
        - من هنا؟
    - وهما بينقلوني أنا طيّار أعرف أهرب من أي حتة.
  - طب قدام هي كده كده بايزه معاك ،ماتسبني أقول اللي أنا محضراه.
    - إن أنا قتلته؟!
- صدقني هتطلع براءة قتلته لسبب عمر ما واحد بيشتغل في السحر الأسود يموت ويتحكم علي قتله ب ٣٠٠ سنة ده حكم خيالي أنت أخرك ١٠ سنين .
  - طب لو سیادتك جبتیلی عشر سنین ما أنا مش هخلی الواد یجبك
    - سرحت لثانية.
    - محمد.
    - هو اسمه محمد.
      - أه .

سكتت لفترة ثم قالت:

- مش مشكله دلوقتي بس أنا مش هعرف أقول اللي أنت عايزه إن أنت مقتلتوش وإن الحراس كذابين، القاضي هيعند معايا وهيديك ١٠٠ سنة .
  - يعني هتثبتي التهمة عليها ؟!

رفعت يدها لأعلى وقالت:

- ده حلي الوحيد لكده لاما مش هعرف.

- إفرضي حكم عليه بالاعدام .
- خلاص خلى حد غيري يترافع.
- إنتي واثقة إن إنتي هتطلعيني براءة.
  - خليها على الله.

هدأ قليلًا ثم قال:

- ونعم بالله.

\* \* \* \*

أتي ميعاد المحاكمة سريًعا ووقف جابير في القفص مُكبلًا بتلك القيود يتحدث مع آية . سمعت آية دقة الساعة الموجودة فوق الباب ثم وجدت قزما يقف بعد الباب ،الذي يخرج منه القضاة يقول:

#### - محكمة .

حينها تركت آية جابير، وذهبت لتقف مكانها مع الجن الواقفين في إنتظار القاضي المصري الذي يحكم وحده في القضية دون مستشارين جلس القاضي مكانه، ثم جلس جميع من بالقاعة جلست آية في الصف الأول ترتدي روبحا الأبيض ،ثم سمعت القاضي يكلم القزم:

- نادي يا ديشان .

فنظر القزم الذي إرتدي بدلة كاملة علي جلده البني المائل للون الأصفر إلى الملف الذي يحمله في يده وقرأ أول اسم وقال بصوته العالي:

- جابير رقيم الأشعم .

حينها قامت آية من مكانها وذهبت في إتجاه المنصة وكلمت القاضي:

- آية الشرقأوي حاضرة عن المتهم.

نظر القاضى إليها من فوق لتحت ثم قال:

- هو فين المتهم ده؟
- في القفص يافندم.

نظر القاضى إلى القفص ولاحظ جابير، ثم سأله:

- أنت طيّار؟

فحرّك جابير رأسه بالموافقة.

- أيوه يافندم .

- أنت محكوم عليك ب ٣٠٠ سنة غيابي.

فردت آية:

- أيوه يافندم هو محكوم عليه ب ٣٠٠ سنة غيابي.

فنظر القاضي إلي آية:

- أنا سئلتك إنتى؟!

فردت آية:

- أسفة يافندم.

فنظر جابير إلي القاضي، وقال:

- أيوه يافندم

فسأله القاضي سؤالاً أربكه:

- أنت موافق على المحامية دي؟

فلم يرد جابير فالتفتت آية إليه لتجده ساكتاً، ونظرت إليه كي يتكلم؛ فتكلم جابير بينما ينظر القاضى في الأوراق الموجودة أمامه.

- أيوه يافندم.

نظر القاضي إلي آية، وقال:

- إتفضلي دافعي

بدأت آية في الكلام:

- سيادة القاضى حضرات المستشارين.

فضحك القاضى وكل من بالقاعة وإقترب القاضى منها، وقال:

- المستشارين دول فوق ياماما .

- أسفه يافندم.

- إنتي هتلبسي الجني ده حرق شكلك كده. بدأت علامات القلق تزيد على وجه جابير.
- سياده القاضي إن الأحكام الغيابية يجب أن يعاد النظر فيها بموجب المادة ٧٢ من قانون العقوبات؛ ولهذا فأنا هنا سيادتكم لأطلب منكم إعادة النظر في الحكم الغيابي الصادر علي موكلي منذ عشرين عامًا، هذا زمن غابر يتحوّل فيه الشخص من السيء إلي الجيد وفي عوا لم أخري تسقط فيه التهم فنحن ياسيادة القاضي بصدد الحكم...

# أوقفها القاضي قائلًا:

- خشي في الموضوع معنديش اليوم كله

- إنني أطلب منكم التماس الرأفة والنظر جيداً إلى حالة موكلي وإلى الحالة التي أدانته امام سيادتكم، فمن حرّر تلك الحالة هم حراس غير موجودون الأن، لا نستطيع أن نأتي بحم ونسألهم لماذا فعلوا هذا، لماذا حرروا حالة يدينون فيها جنيًّا قتل إنسيًّا يعمل بالسحر الأسود يقتل الناس ويعيشهم في رعب وفزع .إن موكلي هو جن طيّار لايستطيع شخص مثل هذا الساحر أن يتعامل مع مؤهلاته وقدراته ،ولكنه ساحر طماع كان يريد لنفسه الثراء والقوة فحنّد جنًّا تُرابيًّا كافرًا ليقبضوا علي موكلي، وأصبحوا يتجمعوا عليه بالمئات بل بالألاف كل همهم هو تجنيد هذا الجن الطيّار المسلم من أجل اذي الناس وهذا ماحرمه الله علي معشر الجن وذكرته كل الرسالات السمأوية ونتذكر أحاديث القدامي ( فيا معشر الجن لا تمسوا إنسيًّا بسوء، فهو أحسن خلق الله ) هكذا كانت الحِكم والأقأويل، ولرفض موكلي مساس الانسيين بسوء ظلّ هذا الساحر يتبعه ويغريه بأقأويل شيطانيه بأنه سيقربه من إبليس؛ ليعطيه قوه الطيّارين العظامي ويخلده في الدنيا ويجعله يستطيع استراق السمع، لكنه رفض ومع رفضه زاد إصرار الساحر.

بدا على القاضي علامات النوم من كلام آية، أما جابير فكان يعيش في خوف شديد، ويعلم أن آية ليست بالشخص المناسب.

- لهذا جنّد جيوشه وأتي بهم في هذا اليوم وأحضروه إلي شقته وإذا عُدت لمحضر الشرطة المصرية. وأخرجت ورقة من شنطتها، وذهبت بها إلي القاضي لتعطيها له..
  - مبمشيش بالمحاضر دي هاتيلي حالة.

- سيادتك الحرس اللي كتبوا الحالة محدش عارف مكانهم.
  - مليش دعوة .
- يافندم كان في معركة كبيرة والجيران سمعوا أصوات كتيرة ولقوا الشقة متكسرة وكان في دم حيض في الشقة ده جن مسلم عمره ما يطلع الحاجات دي .
  - مدّ القاضى يده، وأخذ الورقة من آية .
    - المحضر ده بقاله عشرین سنة.
      - أيوه يافندم.
      - جبتيه إزاي ده؟!
      - عمى في الداخلية.
        - كملي.
- إذًا سيادة القاضي بعد كل تلك المحأولات دافع جابير عن نفسه للخروج من تلك الأزمة ممّا أدي إلى موت هذا الساحر.
  - مين اللي قتله يعني؟

سكتت قليلًا، وأحذت نفسها ،ثم قالت:

- جابير يافندم.

فنظر القاضي إلي جابير:

- إنت اللي قتلته يابني بتثبت التهمة على نفسك!

حينها شعر جابير بالرعب وأخذ ينظر إلي وجه آية ولايعرف ماذا يقول، وتحأول آية أن تجعله يوافق

علي كلامها وتمز رأسها فتكلم جابير:

- أصل هو ..
- إنت اللي قتلته؟

وأخذت آية تهز في رأسها.

فنظر جابير في الأرض وقال:

- أه.

حينها عادت آية برأسها للقاضي لتكمل حديثها:

- إذا ..

لكن القاضي أغلق الملف الموجود أمامه والذي به عدة أوراق أعطتها آية له وقال:

- الحكم بعد الاطلاع.

وقال القزم:

- محكمة.

ووقف الجميع وحرج القاضي وإقتربت آية من جابير الذي كان غاضبًا بشدة وقال:

- وربنا لو ماحدت براءة ماهسيبك.

- ياجابير ماتخافش.

- هركبك تلاتين عفريت.

- يا جابير إنت طيب وعمرك ماتعمل كده إهدي بس.

مرّ وقت وآية تتحدث مع جابير، ثم نادي القزم بعلو صوته:

- محكمة.

فذهبت إلى مكانها لتقف حتى يجلس القاضي ،ثم تجلس هي الأخري .

جلس القاضي الذي كان يرتدي بدله صفراء تبعد نظر جابير عنه فلم ينظر إليه جابير، بينما يقرأ الحكم قال القاضى:

- بعد الاطلاع على أوراق قضية الجني الطيّار جابير رقيم الأشعم ،وإعادة النظر في الحكم الصادر بتاريخ ١٦/٥/١٩٩٠ بحبس المتهم ٣٠٠ سنة.

نظر جابير ناحية آية التي تنتظر يد السياف لقطع رقبتها أو للاعفاء عنها.

- قررنا نحن القاضي شريف صلاح الخميسي بإعفاء المتهم من الحكم الصادر عليه. قفزت آية وسط المحكمة وهي سعيدة وأحذت تقول وهي تقفز:

- يس يس.

توقف القاضي عن القراءة ،ونظر إليها وهي تقفز في المحكمة بروبها الأبيض: - أنتي يا أبله، أحبسك كام سنة؟ - آسفة آسفة.

وكتمت ضحكتها وجلست وكانت تريد أن تنظر إلي وجه جابير لتري حجم الابتسامة التي تعلوه وأكمل القاضى:

- والحكم عليه.

حينها سمعت آية صوت يد جابير تقبض على القضبان التي تفصله عنهم

- بالعمل الاصلاحي فوق الأرض ليعيد لانسي فقد حياته بعد تعرضه لمس جني وأصبح يعيش في وحده بسبب اضطهاد الناس له وذلك في مده لا تتعدي إكتمال القمر وفي جسد إنسي، وإن لم يُستطع ينفذ عليه الحكم بالسجن ٣٠٠ سنة، وإذا هرب يُحكم عليه بالحرق..

رُفعت الجلسة.

القزم:

- محكمة.

لفت آية بوجهها ببطء ناحية جابير لتري التعابير، ووجدتما كما توقعتها تعابير غضب وإمتعاض وتوعد لآية التي اقتربت منه ببطء شديد،

ووقفت أمامه وقالت بصوت منخفض :

- حکم حلو،

فرد جابير:

- هموتك.

ثم وجدت جنيّا قزمًا يمسكه من الخلف.

- يالا علشان تلبس.

إلتفت له جابير وقال:

- ألبس.

نظر له القزم بغير اهتمام وقرف:

- تلبس البني آدم اللي هتطلع فيه، ياله قمرك هيكتمل كمان أسبوعين وهتموت. ثم نظر إلي آية: - وأنتي واقفة عندك ليه ،روحي هاتيله ورق البني آدم اللي هيطلعله وشوفي إيه اللي فيه. نظرت آية إلي القزم ذى الآربع عيون و الجلد الاحمر والثلاثه قرون بغير فهم وعدم رضا عمّا هي فيه، تخم نظر إليها:

- والله لمشيكي على لسانك.

- على فكره ماتخافش موضوع هيعدي وهتبقى كويس وهتاخد قوتك تاني.

ضرب بكل قوته على القضبان الحديدية؛ فأصدر شرارة في القاعة أحرقت شنطة آية الجلدية، بينما

وبُّخُه القزم وقال له:

- إخلص ياله .

ثم قالت آية وهي تحأول أن تُطفيء نيران الشنطة.

- على فكرة الشنطه دي زارا.

نظر حابير إليها وإلى القزم وقال:

- أنا ده! أنا كنت بلف العالم في ١١ ثانيه يتعمل فيه كده.

نظرت آية إليه وقالت:

- هجيب الورق بتاع الأنسى اللي طالعنله وهقابلك،

ثم نظرت إلي القزم، وقالت:

- هو هيلبس البني آدم ده فين؟

تحرك به القزم إلى خارج القفص من باب بأخر القفص لا تري آية إلي أين يؤدي . فذهبت آية إلى القزم الاصفر الذي يقول محكمة والمدعو ديشان وسألته:

- لو سمحت هو حضرتك هيلبس فين البني آدم؟

سند القزم يداه على المنصة التي يجلس عليها القاضي وقال وهو يهوي بالورق الذي في يداه على وجهه.

- في أوضة اللبس في قاعة تسعة، إشتريله هدوم علشان البني آدم اللي هيلبسه عريان.

ظهرت على آية علامات الغضب ،ثم قالت:

- طب أجبله لبس منين دلوقتي ؟

#### فقال لها القزم:

- إستني القاضى لما يطلع وإسئليه.

فنظرت ناحية المنصة بخوف شديد، حينها أخذ يضحك القزم عليها ويغطي وجهه وعيونه بالورقة من الضحك وتركته آية وخرجت لا تعرف ماذا ستفعل. وأخذت تبحث في البهو عن مكان لشراء الملابس لكنها لم تصل إلى أي شيء

دخل جابير إلي أوضة اللبس مكلبلاً ويسير بجواره القزم معه ورقة ،عندما دخل جابير الغرفة وجدها غرفه ذات إرتفاع شاهق يصل إرتفاعها إلي إرتفاع العمدان الموجودة في البهو ومقسمة إلي قسمين يمين ويسار كل قسم فيه توابيت مرصصة بجوار بعض وفوق بعض الصف الواحد به حوالي مائه تابوت بجوار بعضهم والصف رأسي به أكثر من ألف تابوت فوق بعض مكتوب علي الناحية اليمني في منتصف في منتصف المسافة بين السقف والأرض (إنس) بخط كبير، وعلي الناحية اليسري في منتصف المسافة بين السقف والأرض (جن) بخط كبير . التابوت الانسي طوله لا يتعدي مترين وعرضه وإرتفاعه لا يتعدوا متراً، أما التابوت الجني فتختلف أحجامه من تابوت طوله عشرة أمتار وعرضه وإرتفاعه ثلاثه أمتار إلي تابوت في حجم تابوت الانسي، وفي منتصف السكة بين الصفين يوجد كرسيين فقط ولا يوجد شيء آخر في الغرفة سوي الجنبين الذين كانوا بالغرفة؛ أحدهما :قزم والأخر: في حسم جابير والذي يعتبر في حسم البني آدمين، عندما راي القزمُ الذي بالغرفة جابير ومعه القزم؛

إبتسم

وقال:

- دسوس.. إزيك ياله؟

- أهلا يا اخويه، إزيك يا شفعان؟

وكان يقصد القزم ،ثم سلم علي الأخر:

- إزيك يا جرياص ؟

- إزيك يادسوس، جايبلنا إيه ؟

إقترب دسوس وأعطاهم ورقة كان يحملها بيده، فأخذها جرياص وبدأ في قرائتها، ثم نظر القزم إلي جابير من فوق لتحت، وقال:

- والحلو بقى جاي في إيه؟

إنتهي جرياص من القراءة في الورقة وعاد إلي الخلف ناحية دولاب الإنس وقال لجابير:

- معاك لبس ؟

حينها سأل شفعان جرياص، بينما ذهب دسوس ليجلس.

- إنت هتديله إيه؟

ردّ جرياص:

- هنشوف بس هو معاه لبس ولا هيمشي عريان، في بره إنس مينفعش يشوفوه عريان ماترد ياعم الطيّار.

تكلم جابير وهو مرغم على أمره:

- في محامية راحت تجبلي لبس.

فسأله شفعان:

- يعني نستني ولا نلبسك البني آدم دلوقتي؟ فسأله جابير:

- يعني مفيش بني آدمين لابسين، كلهم عربانين كده!

- فضحك دسوس بعيونه الاربع.

ورد جریاص بزهق:

- لأ ياسيدي مفيش، إخلص.

إقترب شفعان من جرياص ولمس جلده وأشار له بان ينزل فنزل برأسه قليلًا، فقال له:

- هتديله إيه ؟

- مش عليه ٣٠٠ سنة ولومجاش هيموت يبقى نديله واحد ميت.

- أنا قلت كده بردوا.

- هاتلي ورقته هاتلاقي الجن الطيّار في آخر تابوت.

تحرك شفعان برجليه الغير مستويتان يتأرجح على الأرض بأقدامه المفلطحة التي لاتستطيع تثبيته وهو يتحرك حتى وصل إلى آخر تابوت، وأحرج عدة أوراق وأحضرها ،وأتي وأعطى الورقة التي بها رسمٌ لجابير عبارة عن رسم فراغي للجن يختلف قليلًا عن الانس في التحام الرقبة بالكتف ، فرقبته قصيرة قليلًا، أما ظهره فهو أعرض قليلًا من الانسان وساقيه أرفع من ساق الانسان، أما باقي الصورة فهي فراغيه لا يوجد تحديد لعدد أصابع مثلًا ،أعطي شفعان الورقة إلي جرياص وكان يوجد قلمٌ معلّق في الدوسيه أمسك جرياص الورقة واقترب من جابير المكبل وبدأ في تفحصه والكتابه علي الرسم عند الوجه رسمَ عيناً واحدة وشطب علي مكان العين الأخري، وعند الجمحمة رسمَ شَعرًا في ناحية وفي الناحية الأخري وضع علامه X ،ثم رسم الأذننين والأنف والشفايف، وتفحص الوجه بيده، ثم قال له:

- بيطلعلك شعر في وشك ؟

- لأ.

فوضع علامه X على الوجه ،وأخذ يكمل الرسم حتى وصل إلى أصابع اليد،فرسم سبع أصابع، ثم قال له:

- إقلع.

رد جابير وهو غير فاهم.

- أقلع إيه ؟

- أنت شايف نفسك لابس إيه حتت قماشة مغطي بيها الحاجة.

- طب وأقلعها ليه؟!

- علشان ماتحیش ده لو جیت یعنی تستلم جثتك تقول سرقتوا حاجتی هرسمهالك دلوقتی وأبصمك علشان تبقی مثبوته، إقلع یاعم ما تتكسفش.

خلع جابير القماشة، ثم رسمَ جرياص ما وحده تحتها ثم قال له:

- إدير.

وقلب جرياص الصفحة ورسم مؤخرة جابير.

فتح الباب الحديدي الكبير بعد أن دقّ :

- سلاموا عليكوا.

آية وفي وجهها مؤخرة جابير، فنظرت آية بوجهها في إتجاهٍ آخر بينما

ضحك القزمان بشدة؛ دسوس الذي يجلس علي كرسي، وشفعان الواقف أسفل رجل، جابير ثم إرتدي جابير القماشه وبدأ جرياص يرسم في الصورة الخلفية، ثم أعطي الورقة لشفعان ليرسم الجزء السفلي من جابير، وقال لآية:

- خلاص أكيد لبس تعالي.

فدخلت آية وهي واضعة يدها التي تحمل فيها أوراقًا على وجهها، ثم أنزلتها وكانت تحمل بيدها الخلايه: الأخرى جلابيه، وإقتربت من جرياص وأعطته الجلابيه:

- أنا جبت اللبس أهو .

فرد دسوس:

- إستني شويه ياماما، إيه مستعجلة علي إيه؟ هو لسه دخل! فضحك هو وشفعان عليها ،ثم قال شفعان لجابير وهو يرسم جسمه:

- إفتح يابني رجلك عدل.

أنتهي شفعان من الرسم ،ثم أعطي الورقة إلى جرياص فقال له جرياص

- إديهاله خليه يبصم.

فتكلمت آية:

- ثانيه واحدة، هيبصم على إيه؟

فردّ دسوس:

- هيبصم علي جسمه.

فقالت آية:

- طب أشوف بعد اذنك .

ومسكت آية الورقة وأخذت تتفحصها، وقال جرياص لشفعان:

- هاتلي ملف الانس.

فذهب شفعان إلي تابوت وأحضر له أوراقاً كثيرة، وأعطاها لجرياص في يده فأخذ يقلب فيها، ثم أخذ ورقة وأعطى شفعان الباقى فسأله شفعان:

- هتديله إيه ؟

فأراه جرياص الورقة ،فضحك شفعان وقال:

- ده جامد ده، هاته ياله.

أخذ ينظر جرياص إلي توابيت الإنس، ثم طار وأخذ يمر بجوارها حتى وصل إلي تابوت معين أخرجه وحمله في الهواء بيديه، ثم نزل به إلي الأرض وفتح الغطاء من عليه فنظر شفعان إلي الجثة، والتفتت آية وجابير للنظر، فقال لها جرياص:

- ماتبصيش يا أبله.

فظلت آية تنظر علي الجثة العربانه وهي لإنسيّ في السابعة والعشرين يوجد علامة بوجهه ناتجة عن إصابه بسكينه في وجنته اليمني، قمحي، عيونه سوداء، شعره متوسط الطول أسمر

قال جرياص:

- قلتلك ماتبصيش إنتي كده بتبصى على واقف جنبك

فنظرت آية ناحية جابير وعندما تلاقت عيناهم شعرت بغضبه، فعادت للخلف.

إقترب شفعان وهو يتحرك مثل البطريق:

- خلى بالك علشان رجله بتوجعه هتمشي تعرج ،إبقى روح لدكتور.

ثم ضحك هو ودسوس عليه.

حينها طار جرياص وأحضر تابوتًا لجني، وأخذ رقمه من عليه بعدما وضعه على الأرض وكتبه في الورقة المرسوم بها جابير، ثم قال له:

- نام .

جابير:

أنام هنا؟

شفعان:

- أيوه ياعم ،نام هنا.

دسوس:

- إخلص.

وضع جابير رجله داخل التابوت ثم نام.

شفعان:

- بصمت؟

فرد جابير وهو نائم.

- لألسه.

فظهر على وجه جرياص وشفعان الضيق ،وأعطاه جرياص الورقة مجددًا بعد أن قام من التابوت وبصم بكل أصابعه الثمانية والعشرين، ثم عاد لينام في التابوت .

حينها نزل شفعان إلي فم الشخص الذي سيدخل جابير فيه وفتحه ، وأمسك علبه بها سائل أخضر ، ووضع جزء منها في فمه، ثم ذهب ناحية جابير وقال له:

- إفتح بقك.

جابير:

- له ؟

- ياعم إخلص.

ففتح جابير فمه؛ فوضع له شفعان السائل فيه، وأغمض جابير عينه، ثم قال:

- أنا مدخلتش ليه ؟

ثم قال جرياص:

- مستعجل على إيه مهياش حاجة تبسط.

وأخرج قماشتين من جيبه وبلهم بسائل أخرجه من زجاجه من جيبه الأخر وأعطي شفعان واحدة،

نزل بقماشته حتى فم جابير وشده كله للخلف بقوة، وأخذ جابير المكبل بالحديد من يده ورجله يتحرك ؛ ليخلص نفسه، بينما قام شفعان بفعل نفس الحركه مع الجثة حتى أصبحت الجثة تتحرك وتزيد الحركة فيها وتقل في جسم جابير الذي بدأ يتحول إلى جثة وأنتهت حركاته تقريبا، وظلت الجثة تتحرك في يد شفعان حتى أنتهت حركه جسم جابير، وسئل شفعان جرياص:

- جه کله ؟

وظل حرياص يشد فم حابير للخلف ،بينما تشاهد آية المظهر وهي مذبعلة.

حتي قال جرياص:

- أه سيبه.

فترك شفعان الجثة التي دخلها جابير،

وأخذ جابير يكح وهو في الجثة فقام جرياص بتغطية تابوت جابير بعد أن وضع الورق فيها ماعدا الورقة التي أتي بها دسوس ، ثم طار ووضعه في مكانه. بينما أخذ جابير وهو داخل الجثة يكح بشدة، ثم قام من مكانه وهو عريان ،بينما نظرت آية في الناحية الأخري وأعطته الجلابيه البني ليرتديها فأخذها منها وإرتداها،

وسأل:

- إيه اللي عملتوه فيه ده؟!

فأجابه شفعان:

- أنت مش داخل جثة واحد ميت .

جرياص:

- خلي بالك عمرك ماهتعرف تخرج من اللي أنت فيه ده، فمتحأولش

- أمال أنا مفروض أخرج إزاي وأجي أخد جسمي؟! جرياص:

- هتجيلي برجلك أحطلك روحك في جسمك ولو عرفت تيجي بروحك بس من غير الجسم اللي أنت فيه..

حينها ضحك دسوس وأكمل جرياص:

- هديك جسمك .

دسوس:

- يجي بروحوه إيه ياعم ،هيبقي روح ماشية كده في الهوا لوحدها!

- فسألت آية:

- خلاص إحناكده؟

# فأجابها جرياص:

- مش تعرفوا الجثة اللي معاكوا دي إيه.

آية:

- إيه؟

جرياص وهو يقرأ من الورقة:

- مصريٌ من المنصورة محكوم عليه بالإعدام، هرب من السحن في أحداث ٢٥ يناير وراح إسكندرية اللحان الشعبية في كرموز وقفوه ملقوش معاه بطاقة، حأول يهرب ضربوه رصاصة في رحله، وحري ناحية البحر وغرق .

نظر إليه حرياص بعد أن فرغ من القراءة:

- شويه وهتحس إن رجلك بتوجعك لما تيجي تمشي عليها. معكش بطاقة لو وقفت في كمين، هتتاخد، وماتروحش المنصورة علشان أنت قاتل اتنين هناك.

نظر جابير وهو داخل هذا الشخص إلى آية بغضب شديد وكان يريد قتلها، فقالت:

- خلي بالك أنت مش طيّار دلوقتي فبالراحة علي نفسك إحنا طالعين فوق والبلد بلدي.

### ثم قال له شفعان: \_

- ماتحأولش تمرب لو معرفتش تنفذ المهمة علشان حراس الأرض هيجبوك وهيلعبوا بيك ومش هيسلموك هيفضلوا يعذبوا فيك علشان عارفين إن أنت طيّار وكنت بتوريهم الويل ومحدش كان بيعرف يمسكك هيخلوك تتمني تننزل تحت وتقضي عقوبتك ومش هينولهالك الحق ،نفذ حكمك،

إمشى.

وحينها تحرك جابير هو وآية ناحية الباب وبعد أول خطوتين إشتكي من رجله وتأوه، ثم سمع صوت جرياص:

- اللي إنت فيه ده إسمه مصطفى شاهين العربي.

خرجت آية هي وجابير الذي يظهر عليه الحزن وهو في ذلك الجسم مرتدياً تلك الجلابية، ويشعر بألم في ساقه اليمنى، ويسحبها خلفه إلي البهو، ثم ركبوا عربة تجرها الكلاب حتى وصلوا إلي السكة،

والسكة هي المدخل بين عالم الجن والإنس وهي موجودة في مقابر مصر القديمة الموجودة على يمين الاتوستراد وصولاً إلى الفسطاط، ليست سكة واحدة ، بل عدو سكك تصل مابين عالم الجن والإنس .

خرج جابير وآية من إحدي القبور أو السكك التي يحرسها حراس السكة؛ كي لا ينزل فيها الإنس بدون تصريح فالدخول بتلأوة أيات قرأنية ثم بالتعريف بنفسك وسبب نزولك، أما الخروج فهو بدون أي شيء ساروا في شارع حالكِ السواد وتكلمت آية:

- أنا جبت ورق الحالة بتاع الشخص، بص يا سيدي هو إتجوز في شقة فيها جن وكان هو ومراته في الحمام فقفل الجن عليهم الباب، وسرب البخار بتاع السخان علشان يموتهم ويسيبوا الشقة فقعد يحأول يفتح الباب ويخرج معرفش وبردوا يفتح الشباك لحد ما وقع هو ومراته في الحمام لحد ما الجيران نزلولهم ،المهم لحقوه وهي ماتت.

#### جاس:

### - طب وده أنا أعمله إيه؟!

- سبني أكمل بس ، معدش بيكلم حد وفضل قاعد في الشقة لوحده، الشقة اللي فيها الجن؟ فمسوه أكتر وخلوه يمشي يكلم نفسه فساب الشقة وراح قعد مع أهله وبقوا يقعدوا في جلسات مع شيوخ ويضرب بالشبشب علي راسه من الشيخ ، عارف أنت القصه الحمضانة دي ويروح لدكاتره نفسيين، المهم حراس الأرض قبضوا علي الجن إلي مسوا ودلوقتي الناس بتقول عليه إن هو أهبل وأبوه وأمه ماتوا وبيقعد يتنقل بين شقق إخواته البنات علشان معدش بيعرف يعيش لوحده ، وطبعاً محدش طايقة غير إنه له جلسه مع معالج روحاني كل شهر يفضل يضرب

## فيها....

- طب وده أنا هرجعله حياته إزاي؟ أعمله إيه؟! ونظر جابير إلى السماء .

- مكتوب في الورق إن هو معدش بيحس ولا بيضحك ولا بيعيط، لو ضحك ضحكة من قلبه أو عيط حياته هتتغير
- وأنا هروح أقولهم إيه؟ ضحك ، يقلولي فين، ولا لازم أجيب الحرس يشوفوه وهو بيضحك
- لأ أنت الإزازه اللي أنت شربتها في الأول دي بيبقي مكتوب علي كان جواها عمل لو هو ضحك أو عيط تتفك منه .
  - وبعدين أنزل آخد جسمي ؟
    - تقريبا أه.
  - طب وأنا هعرف منين؟ هروحلهم يقولولي آه إتفكت، ولا لسه أستني شويه؟ - ما إحنا أكيد هنشوف ده بعنينا يعني.

\* \* \* \*

الدخان يملأ المكان ورائحه البخور تُشم من أول شارع الثلاثيني إذا لم تشم من شارع الهرم الرئيسي، يُسمي نفسه معالج روحاني ، يفهم في أمور الجن الكثير، ويستطيع التعامل معهم بسهولة شديدة وإخراجهم في الحال رغم أنه أتي لمنزل شيماء أخت فؤاد عشرات المرات؛ ليخرج العفريت الكائن في جسم فؤاد الذي يجعله يفعل أشياء وهو لا يدركها . جلس بوجهه المكرمش وشعره الأبيض أمام فؤاد الثلاثيني الذي أدركه الشباب من فتره حتي نمي له شعرٌ أبيض أمسك يدّ فؤاد، اليمني، وأخذ يردد:

- الألف للإعفاء ، والباء للبعد ، والتاء للتنافر.

كانت الصالة في منزل شيماء بما أنتريه يجلس عليه فؤاد والمعالج الروحاني المدعو الشيخ شريف، وتقف بجوراهم شيماء أخت فؤاد الكبري عند أول الصالة ترتدي عبائتها الكحلي وتضع إشربًا علي رأسها، يتزحزح فتعيده للامام فهي لم تربطه، ويقف خلفها إبنها الصغير خالد وهو في أولي ابتدائي ينظر إلي الرجل وهو يمسك يد خاله ويضحك بشدة ويكتم ضحكته فهو من المفروض ألا يكون موجود في الصالة ، فأمه تمنعه عن الخروج في ذلك الوقت ، لكن لهفه أمه علي اخيها الذي لايشعر بشيء وهو ينظر في عين هذا المعالج الروحاني دون أي تعابير فوجهه لا يبدو عليه أي تعابير سوي التجهم جعلتها لا تري خالدًا. أما زوج شيماء سمير فهو في البلكونة التي تؤدي إلي الصالة يشرب

سيجارة، ويشاهد البنات السائرين في الشارع ،فالشقة في الدور الأول العلوي يحب جدًا مشاهدة الفتيات من منظر علوي لصدورهم ومؤخراتهم ولا يعاكسهم إلا إذا كانت شيماء غير موجودة في البيت. استمر خالد في الضحك علي المعالج وهو واضع يده علي فمه ،ثم عندما قام المعالج بوضع يده البيت. يده اليسري على جبهة خاله، وقال:

- هيا هيا.

فقال خالد بعد أن أنزل يداه من على فمه:

- الظهور لعائلة الوكيل الظهور...

ولم يكمل حتى التفتت له أمه وضربته، فدخل إلي غرفته يجري ،بينما توقف المعالج، ونظر إلي شيماء بغير رضا فقالت شيماء:

- معلش يا شيخ شريف .

- مينفعش يامدام طفل زي ده يبقى واقف في الجلسة.

منظر سمير وهو في البلكونه ودخان البخور يخرج من خلفه يجعل المارة ينظرون إليه، نظرت فتاتان في الثانويه عائدتين من الدرس إلى الدخان وإلى سمير الذي يرتدي الجلابية وبيده السيحارة، فنظر لهم

هو الأخر ، وبدأ يحرك وجهه ويبتسم فضحكوا عليه وأكملوا طريقهم.

عاد الشيخ شريف إلي الكلام الذي يقوله، وهو يمسك يد فؤاد اليمني،

بينما أحضرت له شيماء كوباً من الشاي ووضعته أمامه، فنظر إليه ولم يلتفت ولم يقول شكرًا،

فقالت شيماء:

- أجبلك بيبسى؟

فنظر لها المعالج :

- والله مش عايز أتقل عليكوا.

- لأ ولاتتقل ولا حاجة هجبلك بيبسى.

ثم عادت إلى الداخل وتركت الشاي مكانه وندهت على خالد:

- واد ياخالد .

فحضر خالد ووقف تحت رجلها ،وقال لها:

- إنزل هات إزازه بيبسي من عمك صبري علي الحساب. - وأنا كمان عايز واحدة.
  - لأ أنت سنانك بايظة الدكتور قال ماتشربش بيبسى.
    - طب آخد الحبة اللي بيفوروا في أول الكوبآية فظهرت علامات الضيق على وجه شيماء، وقالت
- لأ قلتلك إنت عيان إمشى إتجر ياله إنزل هات الإزازه،
  - مش جايب إلا أما آخد الحبة اللي فوق.
    - طب إنزل هات .

فأحذ يهلّل ويقول:

- هیه هیه

ولبس الشبشب ونزل إلي الشارع.

أنتهي المعالج الروحاني من الجلسة مع فؤاد بعد أن شرب ثلاثة شاي وإزازه بيبسي بدون الحبة اللى بيفوروا في أول الكوبآية ، وأخذ أربعين جنيهًا وخرج. كانت الجلسات على حساب شيماء، فشيماء الأخت الكبيرى لفؤاد وتحبه وترعاه كابنها، لكن زوجها لا يطيقه؛ لأنه في وجهه نظره مجنون، ويغلق شقته ويتنقل بين شقق إخواته البنات، شيماء ورجاء وإيمان،

لكن شيماء لها كلمتها في المنزل فهي عندها حضانة ولديها دخلها من الحضانة التي يرتادها عددٌ كبير من الأطفال؛ لذلك لا يعترض كثيراً علي وجود فؤاد في البيت. وفؤاد كان يعمل مع والده في تصليح الساعات وبيعها، لكن وفاة والده وما حدث له أدى إلا تأجير المحل الموجود عليه إسم والده مقابل ألف جنيه، وترك الشقة التي اشتراها لنفسه وتزوج فيها؛

لأن بھا جناً

\* \* \*

جلس جابير في مكتب آية علي كرسي جلدي يشعر بألم في رجله اليمني لايعرف ماذا سيفعل فيها، بينما دخلت آية إلى الحمام وأخذت تعدل في طرحتها امام المرآة وتعدل في الكحل الذي يحيط عينها العسليتين بيديها ، وتموي على وجهها ،ثم أخرجت من شنطتها المحروقه علبة كريم فتحتها ووضعت منها على وجهها ثم فردت الكريم على وجهها وأخذت تتأمل أسنانها، وقالت وهي تنظر في المرآة :

- يارب ما أحتاج للحمار اللي بره ده.

ثم خرجت من الحمام إلي طرقة صغيرة ثم إلي الصالة التي يجلس فيها جابير على ذلك الكرسي، وبجواره الباب المفتوح وقفت آية أمام جابير وقالت:

- ياللا علشان نروح لمحمد يشفلك رجلك.

جابير:

- محمد مين؟

آية:

- قوم بس دكتور محمد اللي جنبي.

جابير:

- مش ده دکتور اسنان.

آية:

- أه.

جابير:

- طب وهيعالج الرجل دي إزاي؟!

آية:

- هيغيرلك على الجرح ياسيدي قوم بقى.

قام جابير من مكانه وتحرك هو وآية خارج المكتب ،وأغلقت آية الباب، وأخذت تمرن وجهها على الابتسامة ،وقالت لجابير:

- أنت جوز بنت خالتي وحراميه طلعوا عليك ضربوك بالرصاص وسرقوا منك كل حاجة. دخلوا إلى الشقة فوجدوا محمد يجلس وحده في العيادة يرتدي البالطو الابيض يشاهد مباراة كرة قدم في التليفزيون.

قال لها جابير بصوتٍ ضعيف لم يجعل محمد يلتفت إليهم:

- هو ده محمد ؟

- إسكت.

محمد في الاربعينات، أسمر له خصل بيضاء قليله في شعر رأسه الأسمر، أما في ذقنه فهي منتشرة بشدة.

إلتفت محمد لهم وقام من مكانه، بينما وقفت آية كأنها تلميذة في إبتدائي مبتسمه جدًا له، لا تعرف ماذا تقول إستقبلهم محمد بابتسامة وقال:

- أهلاً إتفضلوا ٠

فشأورت آية بكسوف طالبة في إعدادي على مكتبها وقالت:

مش عارفني أنا مكتبي إلي جنبك هنا.

فنظر محمد إلي الباب ليلاحظ مكتبها ،بينما نظر جابير إليها وهو فاتح فمه ورد محمد:

- آه طبعاً، أستاذة آية.

فضحكت آية كطالبة ثانوي ولم ترد، وظلت ساكتة وهي تنظر لمحمد ،لكن جابير أيقظها بضربة خفيفه فقالت آية:

- معلش إحنا هنستأذنك في حاجة مصطفي جوز احتي، البلطجية طلعوا عليه وسرقوا عربيتوا وحاجته وضربوه برصاصة.

ففتح محمد عينه عن أخرها ونظر إلي جابير الذي يقف بجوار آية، وإقترب منه وطلب منه أن يجلس فجلس جابير، وطلب منه أن يريه مكان الرصاصه فرفع الجلابية؛ ليكشف له عن جرح قديم لونه أخضر، فزع محمد لرؤيته لكن آية لم تكن تنظر إلا لمحمد سأله

- أنت خدت الرصاصه دي إمتى؟

لم يستطيع جابير الاجابة، لكن آية أخبرته أن هذا حدث من مدة، وبدأ محمد في إخراج الأدوات، وأخذ يحأول فعل أي شيء لجابير، بينما يتألم جابير وتبتسم آية لرؤيه محمد..

إنتهي محمد من التعامل مع رجل جابير وربطها له، وطلب منه أن يذهب لمستشفي، ورفض أن يأخذ أي مال وعادوا إلى المكتب وتركوا الباب مفتوحًا، جلس جابير علي نفس الكرسي ،بينما جلست آية على مكتب في الصالة تستطيع أن تري منه باب عيادة محمد.

جابير:

- أنا هروح إزاي للواد ده ؟

ردت آية وهي تعيد نظرها من ناحية باب الشقة إلى جابير:

- بص ياسيدي ..

وفتحت الشنطة ووضعت يدها على السجائر وأخرجتها،

ووجدتها محروقة:

- شوف أنت عملت إيه في السجاير ،المهم أنت هتبات هنا النهاردة وأنا هروح أنام في بيتنا.

- إنتي ساكنة فين؟

- مدينه نصر.

- إنت عايشة لوحدك.

- أه وخلاص مش هتحقق معايا.

- ما براحة علي نفسك.

قامت آية من مكانها ونظرت إلى جابير وهو جالس على الكرسي.

- لأ . نحط النقط على الحروف، مبدئيًا كده إنت بني آدم مش جني، تاني حاجة عليك حكم بالإعدام ،تالت حاجة عمي في الداخلية ومش هكلمه

وهي تحرك أصبعها يمينا ويسارا:

- هكلم الجيش هقلهم إن أنت حاولت تغتصبني هيخدوك وحكم عسكري في يومين ومش هتستني ال ١٤ يوم بتوعك علشان تموت،

- فاهم؟

- طب والوله اللي بتحبيه ده؟ أخذت نفسها وقالت: - والله هو ده إلي مستحملاك علشانه، فايه.. إتك على عقلك وبراحة، أنت هتنام هنا، والصبح هقلك أنا فكرت في إيه.

سمعت آية صوت باب عيادة محمد يغلق فخرجت إلى خارج الشقة وشاهدته وهو يمشي وشاورت له فسلم عليها من بعيد وقال:

- لازم يروح مستشفي.

- حاضر مع السلامة يا دكتور.

عادت إلى الشقة، ونظر لها جابير وإلي علامات وجهها السعيدة وإستغربها بشدة.

\* \* \* \* \*

لا ينام كثير من الناس وأعينهم مفتوحة، لكن فؤاد ينام وعيناه مفتوحتان، دخلت شيماء الغرفة التي يرقد بما فؤاد وجلست علي السرير بينما هو نائم علي ظهره ينظر إلي سقف الغرفة، أمسكت ذراعه اليمنى بيداها اليمنى وبدأت تكلمه:

- فؤاد فؤاد إنت صاحى يافؤاد ؟

ردّ فؤاد عليها دون أن يحرك عيناه المفتوحتان عن آحرهما:

- في إيه عايزه إيه ؟

- أنت صاحي ولا نايم؟

- صاحي أو نايم إنتي عايزة ايه؟

- طب بصلي إعدل ظهرك وبصلي.

حينها حرّك فؤاد عيناه ونظر إلي شيماء التي لم تكن ترتدي الايشارب فانسدل شعرها الاسمر علي وجهها الابيض ؛ ليعطيها منظرا جمإليا لا تظهر به كثيرا

- عايزة إيه؟

- في ناس إتكلموا عايزين يأجروا الشقة.

- وأنا أعمل إيه؟

- یاعم هی مش شقتك!

- كده كده هيعرفوا إنها مسكونة وهيطخخونا مشوار لحد دار السلام

-على الفاضي.

- ياعم مايمكن يأجروها دول عايزين يأجروها مفروش.

- لو إتنين متجوزين جدًاد لأ .

- لأ ده واحد مغترب.

- طالب ؟

- ياعم معرفش تقريبا بيشتغل هنا.

- طب دول كلموكي إزاي ؟

- معرفش تقريبا سألوا في الحتة على شقه فادولهم رقمي، قوم بقي،

وأمسكته من ذراعه بقوة وشدته كي يقوم فقام فؤاد وعدل نفسه ونظر في عين أخته، فقبلته علي خده.

- إضحك بقى نفسى تتضحك ياله قوم علشان تتتغدي، هنقابلهم المغرب.

- لأ مش هخش الشقة دي بالليل .

- ياعم الشقة مفهاش حاجة إحنا مش صارفينهم منها، ياله بقي ،وسمير جاي معانا يمكن تعجبهم ويشتروها قوم ياحبيبي يالا.

\* \* \* \*

أمام مستشفي (أبوالريش التخصصي) ظهرًا تقف آية ومعها جابير بعد أن قاموا بالكشف علي جرحه في المستشفي، وأخبروه أنهم لن يستطيعوا إخراج الرصاصة من رجله وخيطوا له الجرح أوقفت آية تاكسي وقالت لجابير الذي إرتدي قميص وبنطلون أحضرتهم له.

- قلوا جسر السويس.

انحني جابير ورجله تألمه، وقال للسائق:

- جسر السويس.

فأشار له بالرفض وأكمل في طريقه.

ثم أتي تاكسي آخر فشأورت آية وإنحني جابير وقال للسائق الذي رفض أيضًا وإعتدل جابير ووقف بجوار آية ورجله تألمه وقال لها:

- أنا كنت بلف العالم في ١١ ثانيه ،بطلع القمر في نص دقيقة يتعمل فيه كده! قالت آية وهي تعدل طرحتها للخلف وتنظر في إتجاه التاكسيات:

> - إحمد ربنا إنت كان عليك ٣٠٠ سنة فنظر جابير لها وقال:

- هو أنا مش لو كنت جبت محامي كنت حدت عشر سنين ورجعت طيّار تاني ورفع صوته ونظر لها بقوة:

> - بدل ما اللي إنتي عاملاه فيا ده. فنظرت له ببرود وقالت:

- قلتلك عمى في الداخلية، ومش هكلمه هكلم الجيش إهدي.

وأشارت لتاكسي فوقف وضربت جابير في جنبه كي ينحني ويخبر السائق فإنحني، وأخبره فوافق السائق وركبوا هم الاثنان في الخلف ؛لوجود شاب في الكرسي الأمامي؛ دخلت آية أولاً ثم دخل جابه،

ثم بدأت بالكلام مع جابير، قائلة :

- أنا كلمتهم وقلتلهم إن إحنا جايين نشوف الشقة

- كلمتي مين ؟

فنظرت آية له بغضب كي يركز وقالت ببطء:

- كلمت الرجل اللي إنت رايحله، كلمت أخته .

وإقترب جابير من آية وتكلما بمدوء:

- هنشوف الشقة إزاي؟

- على إننا هنأجرها وأنا معايا شوية بخور وحاجات لو لقينا حد ساكنها نطلعهم ونفهمهم إن أنت معالج روحاني...

- بس أنا مش معالج روحاني!

- ياعم إنت مش كنت بتشتغل مع واحد وفاهم الليلة.

- يعني مش قوي.

- أهم حاجة تبهرهم هتعرف تطلع اللي موجودين في الشقة ولا أتعامل أنا؟ فقال جابير بثقة: - أكيد يعني

- طب يقوموا بقوا يطلبوا منك تعالجه، وتقعدوا مع بعض، وتقولوا شويه نكت ،وترجع طيّار، وتخلي محمد يتجوزني، أنا زهقت.

- ماشى بس لو ملقناش حد في الشقة؟

- تعرف تجيب حد ؟

- إحنا هنقابلهم إمتي؟

- النهارده المغرب.

- ملحقش طبعاً إنت شايفة المواصلات عامله إزاي .

- خلاص إن شاء الله هنلاقي.

\* \* \* \*

يمتلك سمير زوج شيماء الذي يعمل مدرس ألماني عربيه بيتلز موديل السبعينات ،وصل هو وزوجته وفؤاد في تلك العربيه إلى شقة دار السلام،أقفلوا السيارة أسفل المنزل وخرجوا منها جميعاً وأغلقوها. وهمت شيماء بالصعود هي وزوجها، لكن فؤاد لم يتحرك من مكانه؛ فعادت له شيماء وهو يركن على تلك السيارة ووضعت يدها على رأسه وقالت له

- يالا.
- لأ .
- هو إيه اللي لأ يافؤاد يالا.
- أنا مش هطلع الشقة دي.
- يعني إنت جاي لغآية هنا وتقولي مش هطلع! طب جيت معايا ليه من الأول؟!
   علشان إنتي اللي قلتيلي أجي.

حينها مرّ طفلان في المرحلة الابتدائية بجوارهم من الناحية الأخري من السيارة وقال أحدهم للأخر: - وله فؤاد الجنون أهو .

حينها نظرت شيماء إليه بكل غضب وإتجهت نحوه وفتحت فمها لتخرج وابل من الشتائم ؛ فجري الطفلان

- يالا يالي أمك مربتش، يأواطي يابن الواطي إنت وهو ،لو إنت رجل أقف ياله. حينها كان يضع فؤاد يده علي وجهه وإتجه نحو مدخل العمارة بينما خرج سمير وفي فمه السيجارة، وسحب زوجته ناحية مدخل العمارة وأخذ يهدئها وهي ثائرة حتي رنّ هاتفها، فهدأت قليلًا وأخرجته من الشنطه فوجدت آية على الطرف الأخر تخبرهم أنهم وصلوا إلى العنوان.

نزلت آية من التاكسي هي وجابير، وخرجت شيماء من العمارة لاستقبالهم وسلّمت علي آية، حينها خرج سمير من المدخل وتفقد كل جوارح آية، وأخذ يتلذذ في النظر علي كل جزء فيها، وقال بصوت ضعيف:

- هي دي الاجسام يابه، يالهوي.

بالفعل آية جسمها جامد فصدرها كبيرومؤخرتها كبيرة، ولكن ليست كبيرة بفظاظة ومع بياض وجهها وعيناها العسليتان تجعلك تريدها بشدة.

دخلوا جميعًا إلي مدخل العمارة حينها إلتقت عين جابير بعين من سيعيده طيّار، أو سيجعله يسجن لل جميعًا إلى مدخل العمارة حينها التقت عين جابير بعين من سيعيده طيّار، أو سيجعله يسجن لل جميعًا إلى مدخل العمارة حينها إلتقت عين جابير بعين من سيعيده طيّار، أو سيجعله يسجن

سلّموا جميعًا على بعض ،وحركت آية رأسها لتسلّم على فؤاد الذي لاحظت أن وجهه صورة ثابتة لا تضحك ولا تحزن كأنه مربوط ببعضه!

بينما لاحظت على وجه سمير إبتسامة معاكسة وإعجاب ، ولكنها لم تُعيره .أي إنتباه وإتجهوا جميعًا ناحية الشقة الموجودة في الدور الرابع ، يتأخر فؤاد بشدة لكن ربط يد أخته شيماء على يده وسحبها له هو مايجعله يصعد غصب عنه.

فتح سمير القفل الموجود علي الشقة، وأخرجه من مكانه، ثم بحث عن مفتاح آخر وفتح به الباب، دخلوا جميعًا إلي الشقة ولم يدخل فؤاد إلا بعد أن أضاء سمير نور الشقة كله.

سألت شيماء آية:

- إنتوا عايزينها مفروش إن شاء الله؟

كأنت الشقة مفروشه بالعفش الذي تزوج عليه فؤاد ماعدا الاشياء التي إشترتها العروسة فقد أحذها أهلها.

ردّت آية:

- أه إن شاء الله

قال سمير في سره

- شرشر شرشر يعني

إقتربت آية من أذن جابير وقالت له

- شایف حد ؟

الشقة غرفتان وصالة كبيرة؛ غرفة النوم مفروشة والغرفة الأخري خالية، والصالة بها أنتريه وسجادة وتليفزيون، والمطبخ لا يوجد به أي شيء

رد جابير:

- هو أنا هشوف إزاي وأنا في الجسم ده!

فنظرت له آية باستغراب وقالت:

- أمال هنعرف إزاي ؟!

- معرفش أنا ممكن أبدأ أطلع لو في، بس ما أقدرش أعرف إذا كان في ولا لأ.

حينها إنطفأ نور الشقة كله فاقترب فؤاد من شيماء .أما سمير فأحذ يذهب في إتجاه آية وجابير.

فؤاد:

- في إيه؟

شېماء:

- شوف كده السكينة يا سمير.

خبط سمير في آية من الخلف وعاد لرؤية السكينة حينها قالت آية،

وهي تعلم أن سمير الفاعل:

- لأ مش أنا اللي يتخبط فيه أنا آية الشرقاوي المحامية.

فرفع سمير السكينه ومثّل أنه لم يفعل شيئا وقال:

- تفتكروا مين اللي نزل السكينة؟!

فنظرت له آية بترقب وحينها إنطفأ النور مجددًا وأُغلق الباب،

فأصاب الهلغُ فؤاد، حينما رفع سمير السكينة وظل النور مقطوعًا، وأخذ يقول لأخته وهي تمسك يده:

- أنا عايز أطلع من هنا أنا عايز أطلع من هنا.

### فقالت آية:

- إهدوا يا جماعة، أستاذ مصطفي معالج روحاني وبيعرف يتعامل مع الحاجات دي خليه يهدي وأنت متقربش مني (تكلم سمير).

ثم أخرجت كيسة من شنطتها، ومدت يدها لتعطيها لجابير في الظلام، لكنها لم تحده بجوارها، وأخذت شيماء تُقدّىء أخيها وتقول له:

- ماتخافش لو حرجت من هنا هيمسوك لازم تقف جنبي

ثم سمعوا صوت تخبيط علي جدران الشقة بقوة، وكان جابير الذي يخبط ثم قال:

- أنا جابير رقيم الاشعم جني طيّار مسلم أمي من النصيبين يعني عرقي عرق أشراف، إنت أو إنتوا كنتواكام في الشقة قدامكوا حاجة من الاتنين، يا إما تخرجوا وتقيدوا النور وتفتحوا الباب قبل ماتخرجوا وماتجوش هنا تاني وساعتها هسيبكم، يا إما هحرقكم بتعاويذ سليمان هعد لحد عشرة حينها مسك فؤاد يد شيماء بقوة، وأخذ يطلب منها أن يخرج بينما يعد جابير:

- واحد،اتنين، تلاتة، أربعة ، خمسة ، ستة ، سبعة تمانية..

هدأ قليلًا ثم قال:

– تسعه عشره

حينها كانت تليفونات سمير وشيماء وآية مضاءة وهم ماطمأن فؤاد وخطفوا بصره خبط جابير علي الجدّار بقوة، ثم قال

- خالق الخلق يا الله ،يا من لا إله سواه ،أتانا جني ظنّ نفسه محصنًا بإبليس لا يعلم يالله إنك الرب والمعين والمعين، ظنّ نفسه وهو وسيده أقوي منك .

فبدأت الابواب تخبط ،حينها فقد فؤاد وعيه تماما ،وتوقف سمير عن محاولاته لفتح الباب وأكمل

- العفو والسماح يارب الكون، نستنجد بك في هذا اليوم أن تحرق هذا الجني حرق الكفار في النار، وتخلصنا مما لا نراه نحن الأحيار،

حينها أصبح سقف الشقة كله مشتعلًا، والنار تتساقط من السقف على الأرض. حمت شيماء أخيها الراقد على الأرض بجسمها بينما فقد زوجها وعيه هو الأخر، وكأنت آية تشاهد المنظر

وتتمتع بقوة جابير

أكمل جابير:

- اللهم لا تعيدهم إلى الحياة وإجعلهم حطبًا للنار، اللهم إجعلهم حطبًا للنار اللهم إجعلهم حطبًا للنار

بدأت آية في إخماد النيران في الصالة بمفرش كان موجوداً على ترابيزة،

بينما دخل جابير إلى الغرف وظل يردد

اللهم إجعلهم حطبًا للنار،

اللهم إجعلهم حطبًا للنار.

وظل يتنقل بين الغرف ودخل المطبخ ووقف أمام باب الحمام، وأخذ يردد من بعيد:

اللهم إجعلهم حطبًا للنار،

اللهم إجعلهم حطبًا للنار

ودخل غرفه النوم وأخذ بطانيه وأعطاها لآية ثم دخل وأخذ أخري حينها عاد النور من جديد، وأخذوا يخمدوا النيران حتى إنتهوا من إخمادها وفتحت آية الشبابيك، وبدأ سمير يفوق إما شيماء فشاهدت كل شيء في خوف وهي الأن تحأول أن تفوق أخيها وتقول له وهي سعيدة ولا تصدق أي شيء وتبكي

- إتحرقوا إتحرقوا ،قوم يافؤاد إتحرقوا ياحبيبي والله.

وتحضنه وتفوق فيه وكانت الشقة معبأه بالدخان فذهبت آية ناحية الباب ، ودفعت سمير برجلها حيث كان يجلس خلف الباب وفتحت هي الباب وتحرك سمير ولم يقل أي شيء، وأحضرت آية كوباً به ماء وأعطته لشيماء فسقته لأخيها الذي فاق وأخذت تمشي يدها علي يد أخيها وتقول

-الحمد لله الحمد لله

الله أكبر

وعدلته وهو علي الأرض لتجعله يسند ظهره إلى الجدَّار، ولاحظت حضور جابير من الغرفة إلى الصالة، فقامت من مكانها وجريت على يداه وأخذت تقبلها بشدة، فأبعد جابير يديه بسرعة عنها لكنها بكت :

- ربنا يحفظك ياسيدنا الشيخ ،ربنا يزيدك يارب، ربنا يديك يارب

حينها رد جابير وهو يبعدةا:

- خلاص خلاص

وإعتدلت في وقفتها أمام جابير ولكنها كات تنظر إلى الأرض ، وفي خوفٍ شديد قالت

- مش عارفة أقولك إيه ياسيدنا الشيخ ،ده إحنا تعبنا أوي

وبدأت في البكاء، فقال لها جابير

- خلاص ياستي خلاص.

- أنا أخويه عيان ودوخت بيه أبوس إيدك ياشيخ .

وحينها إقتربت من يد جابير لتقبلها وأكملت:

- تشوفه .

أخذ جابير يديه إلى الخلف مسرعاً وقال:

خلاص خلاص هشوفه هشوفه.

طبطبت آية عليها وقالت لها:

- ماتخافیش هو هیعالجوا

حينها بكت شيماء بقوة، وأحذت تقول وهي تبكي وتنظر إلي آية:

- والله تعبنا، وربنا تعبنا أوي وروحنا وجينا ونفسنا نشوفه يرجع حلو تاني.

## فحضنتها آية وقالت لها:

## - خلاص ماتخافيش ،والله هو هيشفهولك

نظر جابير إلى مصيره وهو جالس على الأرض يسند ظهره على الجدَّار ، ينظر إلى السقف ويتنفس بسرعه ويبدو عليه التعب وعرف أن المهمة القادمة أصعب فهو ليس عليه أي جني ليخرجه هو مجرد إنسان فقد حياته وهو عليه أن يعيده لها بضحكة من القلب أو ببكاء من القلب!

جلسوا جميعًا في الصالة بعد أن قامت شيماء وساعدتها آية في كنس التراب الناتج عن الحريق

الموجود في الشقة،

وشيماء حينها كأنت تريد فعل أي شيء لآية وجابير بدأت آية في الكلام قائلة:

- أستاذ مصطفي عايز يأجر الشقة مفروشة لمدة إسبوعين ومش هنمضي عقود ولا أي حاجة فردت شيماء متلهفة

- إسبوعين بس! وليه كده ماتفضل قاعد فيها علي طول ياشيخ والله إحنا ماعايزين حاجة، ولا هناخد إيجار أنا عايزاك بس تشوف أخويه

جابير وهو ينظر إلي فؤاد الذي لا تظهر أي علامات علي وجهه: غضب ،أو حزن ،أو أي شيء!

- عنیه یاستی بس خلیه یجی یقعد معایا

ردت شيماء بسرعة

- ماشي موافقين، صح يافؤاد فحرك فؤاد رأسه بأنه موافق.

حينها سرقت آية نظرة لوجه سمير الذي أغمي عليه لتريه قدره الآن، فنظر سمير بكل حوف في الأرض ،بينما رفعت آية حواجبها وإستمتعت بالتعالي عليه :ثم قالت

- خلاص يا أستاذ فؤاد حضرتك تيجي للشيخ مصطفي بكره الصبح

فحرك فؤاد رأسه بالموافقة وتعالت أصوات شيماء وهي تدعو للشيخ مصطفي وقالت:

- الله يعمر بيتك يارب يكرمك واللي إنت عايزه، اللي إنت عايزه

فردّت آية:

- لأ ياستي إحنا مش هناخد حاجة.

فقالت شيماء:

- لأ والنبي ماينفع هو أنا هابله

فقال جابير:

- أنا مش هاخد منك فلوس ياستي خلاص.

فرغمت شيماء على أمرها وقالت:

- طب أنا مش هاحد إيجار وأقعد زي ما إنت عايز تقعد.

آية:

- هما إسبوعين إن شاء الله بس

رحلت شيماء هي وأخيها وزوجها عن الشقة تاركين جابير وآية وحدهم فيها.

\* \* \*

تقف آية في المطبخ وجابير يجلس في الصالة

- هتعرف تعيش من غير ثلاجة؟

جابير من الصالة:

- أه.

- طب لما أجبلك أكل هتحطه فين؟

- في أي حتة أنا هأكل أي حاجة، أنا مش متعود على أكل البني آدمين ده أصلًا. آية بعد أن خرجت من المطبخ.

- ما أنت لما تجوع وبطنك تاكلك ،نفسك مش هتجيبك تاكل عظم ولا بتاع من التاني هتلاقي نفسك عايز تاكل أكل البني آدمين.

- هنزل أجيب أكل من الشارع.

نظرت آية في شنطتها وفتحتها وأخرجت خمسين جنيهًا. وأعطتها لجابير:

- خلى الفلوس دي معاك.

نظر جابير إلي الفلوس وشعر بالدور الذي تقوم به آية معه.

- مش عارف أقولك إيه ولا إيه ؟

- ياعم إمسك إنت هتمثل.

مدّ جابير يده وأخذ المبلغ.

- عايزين نتفق هتعمل إيه مع الوله ده.

- هكلمه كده أشوف دنيته عامله إزاي وأحأول أعقله.

- لأ أنا مش عايزاك تبوز الدنيا.

- أنا أبوظ الدنيا! لأ إنتي مش عارفه حاجة.

- يعني إيه؟ لو أنا سبتك لوحدك هتعرف تتعامل؟

- وفيها إيه دي يعني ؟

وهتعرف تخلیه یرجع تانی یحس؟

- أشوف هو فيه إيه الأول وبعدين أحكم.

- خلاص ماشى براحتك .

قامت آية من مكانها راحلة عن الشقة بعد توديع جابير حتي تراه مجددًا في الغد وقالت له: - هبقي أجبلك الجلابيه وأنا جايا معايا بكره.

بدأ جابير يتجول في الشقة ،ينظر من البلكونة على الشارع الضيق، ثم يعود من جديد إلى الشقة قام بتشغيل التليفزيون الموجود في غرفه النوم، وذهب إلى المطبخ ليبحث عن أي شيء يأكله ولم يجد شيئًا فعاد مجددًا إلى الغرفة ليجد التليفزيون مغلقًا شكّ جابير بوجود أحد آخر بالشقة فقال بصوتٍ عال:

# - مش هتكلم تاني أنا جابير رقيم الأشعم.

ولم ينه كلامه حتى وجد جنيًّا يقف بجوار التليفزيون، ولكنه ليس قزمًا، لونه جلده أحمر باهت، أذناه مرتفعتان للأعلي، ويشبه الانسان في باقي صفاته، يرتدي قطعة ملابس علي خصره تغطي حتى فوق الركبة مصنوعة من الكتان، ويرتدي قطعة أخري علوية تغطي صدره وبطنه مصنوعة من الكتان أيضًا، رأه جابير إستغرب وقال:

فاستغرب الجني سونه من هيئه جابير وهو في جسم إنسان وفتح عينيه عن آخرهما، حينها فتح جابير ذراعيه، فاقترب منه سونه قائلًا:

- جابير إيه إلى إنت فيه ده ياجابير؟!

وحضنا بعضًا بقوة وحينها قال جابير:

- واحشني يابن الفقريه، أخبارك إيه ياله؟

- أنا كويس والله بس إيه اللي إنت فيه ده؟!

- هحكيلك هحكيلك واحشني ياد ووحشاني أيامك.

جلسوا معًا في الصالة، وأخذ جابير يسرد له الحكآية من أولها وشرح له كل شيء

سونه:

- يعني أنا دلوقتي لو إختفيت مش هتشوفني؟

- أشوفك إزاي ياحمار أنا في بني آدم.

فاختفى سونه حينها قال جابير:

- بس ممكن أحرقك.

فعاد سونه للظهور، وقال

- لأ خلاص.

ياه ده إحناكنا بنتحاكي بيك والله ،كان في ناس بتعملي حساب علشان أنا عارفك بس إيه اللي حصاب علشان أنا عارفك بس إيه اللي حصل في الدنيا ياجدعان!

– زمن.

- بس والله كويس إن إنت رجعت توبت تاني وسبتك من الشغل مع البني آدمين

– وصيه أمي ياسونه مش هعرف أخلفها.

- الله يرحمها والله كانت جنيه طيبه وكانت الناس كلها بتحبها.

– الله يرحمها.

- طب إنت دلوقتي هتعمل إيه؟

- لو عرفت أرجع للبني آدم ده حياته خلاص هرجع طيّار تاني:

## إبتسم سونه فرحًا وقال:

- ياه ده يبقي يوم المني، وترجع تاني تطلع القمر، إلا إنت صحيح كنت بتشوف الملايكة وتجري جنب الشهب؟
- وأنا صغير بس كنا بنشوفهم بيطوفوا، كانوا بيطوفوا من فوق الكعبة لتحت العرش. إنت عارف طبعاً إن الحتة دي كلها طواف؟
  - أيوه ياعم أنا عامل عمره قبل كده.
    - طفت فين ؟
- أقولك طفنا ، كنا بسوا جبل أُحد، كنا أعلي منه ، وكنا أعلي من كل المباني بس أنا عامل عمره من زمان.
- هما بقي كانوا بيطوفوا بره الأرض ،كانوا بيبدؤوا طواف من العتمة لحد فوق، وأنا صغير كنت بعرف أطلع العتمة، كنت بعدي من الأرض فكنت بشوفهم، بس لما كبرت معدوش بيظهرولي.
  - طب وحوار الشهب ده؟
- ده وأنا صغير طلعت وفضلت أطلع ومكنتش فاهم إن ده غلط فكان في جني بيسترق فرجموه فلقيت شهاب جاي عليه فحرق عنيه وكان هيموتني فجه ملاك شالني كان ب ١١ جناح ،بس الحمد لله مهما غلطت لما كبرت عمري ماطلعت أسمع ولا مرة.

سونه كان يظهر عليه علامات التعجب لاستماعه كلام جابير،

### وقال:

- طب أنا أعملك إيه؟ أساعدك إزاي ؟
- ماتقلش لحد علي حكايتي وماتعرفش حد إن أنا هنا وماتجبش حد هنا
- بس ده مش مكاني أصلًا دي شقة وفي ناس بتقعد فيها، وأنا ملقتش مكان أبات فيه فقلت آجي أبات هنا وبعدين ملقتش حد غيرك.
  - أنا حرقت كل اللي كانوا هنا، أنت تعرف حد منهم؟
    - ياعم ولايهمك
    - طب أنا مش عايز حد يجيلي هنا .

- خلاص شغل قرءان و...

وسكت سونه ولم يكمل كلامه وقال لجابير بمدوء:

- بس أنا في حد مستنيه جايلي.
- طب لما يجي تساعدني وماتدخلش حد بعدة.
  - ماهو هيجي بكره .
    - يعني أعمل إيه ؟

- مش عارف أنا ممكن أقفل الشقة وأكتبلك علي الجدران بدم الجمال أيات محدش يشفها غيرنا فمحدش يطيق يجي ، بس صاحبي ده أنا مستنيه وخايف أعمل كده ميجيش. بص أنا قاعد لو حد جه هشوفه وهقلك تطلعه وبكره إن شاء الله هقفلك الشقة.

ونظر سونه إلى جابير وكأنه يتحايل عليه فوافق جابير ، وظلوا يتحدثوا ثم نام جابير حتي أتي النهار وسمع خبط علي الباب، فقام من علي السرير بملابسه التي مازال يرتديها من الأمس وذهب ناحية باب الشقة وفتحه فوجد أمامه فؤاد وبجواره أخته شيماء التي بدأت بالكلام مسرعة حينما وجدت علامات النوم على جابير:

- أسفه والله ياسيدنا الشيخ معرفش إن حضرتك نايم.

فرد جابير وهو يدعك عينيه:

- لأ عادي مفيش مشكلة.

لم يلاحظ جابير الشنطة التي مع شيماء ؛ لأنها كانت على الأرض ، وعندما طلب منهم الدخول مماد على الأرض ، وعندما طلب منهم الدخول مماتها شيماء فرأها.

دخل جابير ناحية الحمام وغسل وجهه ،بينما جلس فؤاد في الصالة وبدأت شيماء في فرد محتويات الشنطة على الترابيزة الصغيرة الموجودة بالصالة وكان بها غداء يتكون من أرز وبطاطس ولحمه وشوربة وحمام، خرج جابير من الحمام ونظر إلى الأكل الذي يظهر تحت إضاءة اللمبة النيون ونظر إلى

- في حد يتغدي الساعه عشرة؟

الساعة الموجودة في الصالة وقال:

فنظرت شيماء هي وفؤاد إلى الساعة ثم نظرت إلى جابير وقالت:

- لأ دي الساعة واحدة.

لكن فؤاد ظل ينظر إلي الساعة وقامت شيماء من مكانها وقالت:

- إنت عايزي أقعد معاكوا ولا أخش أقف في المطبخ؟

فنظر جابير ناحية المطبخ وسمع صوتًا، فقال:

- لأ إنت تقعدي في أي مكان براحتك إتفضلي طبعاً بس أحسن بعد الأكل نبقي أنا وفؤاد لوحدنا.

#### فقالت شيماء:

- خلاص أنزل اقعد مع أم هاني لحد ماحضرتك تخلص إتفضل كل علشان الأكل مايبردش وفؤاد ماتغداش هيتغدي مع حضرتك ،وأنا واكله الحمدلله علشان ماتقولوليش تعالي كلي .

ثم نظرت إلى فؤاد وقالت:

- عايز حاجة يافؤاد؟

فحرك فؤاد وجهه بالرفض ولم يقل أي شيء .

ذهب جابير ناحية الأكل وجلس بجوار فؤاد. وأمسك المعلقة ومسك فؤاد معلقته فنظر إليه جابير وقال:

- سمى علشان محدش ياكل معاك من أكلك.

فقال فؤاد بغير نفس:

– هتفرق؟

- والله هتفرق في حاجات عنيك مابتشوفهاش بس هي بتحصل، سمي قول بسم الله الرحمن الرحيم.

فسمي فؤاد وسمي جابير وبدؤوا في الأكل وسمع جابير صوت خبط آخر.

فبدأ فؤاد يقلق فقال له جابير

- ماتقلقش كمل أكل أنا جايلك.

وقام من مكانه ودخل إلي المطبخ وقال

- إطلع .

فظهر له سونه وبيده عظمة يأكل منها ويجلس على أرض المطبخ . فقال له جابير:

- إمشى دلوقتي ياسونه علشان اللي معايا.

- طب لو حد جه هتعرف منين خليني قاعد هنا ولو حد جه هعمل إشارة.

- طب إنت بتخبط ليه ؟

- مفيش العظمة دي مليانه جلد وعايز سكينة أقشرها بيها

- طب أقعد ساكت .

وعاد جابير للحلوس مع فؤاد الذي تظهر عليه علامات القلق، وعاد جابير ليأكل وقال لفؤاد:
- ماتاكل ياعم ماتقلقش مفيش حاجة.

وعاد فؤاد للأكل من جديد و نظر إلى الساعة التي لا تتحرك عقاربها، وسأله جابير:

- أنت مبتضحكش يافؤاد؟

فنظر له فؤاد وقال:

- إزاي يعني ؟

- مبتضحكش ،مفيش حد بيضحكك ؟

– عادي.

- أخر مره ضحكت إمتي؟

- مش فاكر عادي.

- طب تعرف تقولي نكتة؟

- لأ مش فاكر.

- عمرك شفت فيلم وعيطت؟

- أعيط ليه ؟

- عادي يعني البطل مات مثلًا.

- لأ ميخلنيش أعيط.

- إيه أكتر فيلم بتحبه؟

- عادي مفيش حاجة يعني .

إعتدل جابير في جلسته وبدأ يركز مع فؤاد أكثر قليلًا ،وقال له:

- ممكن تحكيلي اللي حصلك

- مش فاهم.

- مش إنت حصلتلك حادثة في الشقة هنا.

- أه عرفت منين؟

- بقلك معالج روحاني ياعم،

ممكن تحكيلي اللي...

/ ر

- ليه لأ إنت مش عايز تخف؟

- أنا مش عيان عشان أخف ،ولو عيان إنت مش هتخففني أنا قاعد معاك علشان أختي متعدش تعيطلي لما أقولها لأ.

- طب إنت ياعم مش عيان وكل حاجة، بس أنا أعرف أخففك لو عيان.

- ولا بتعرف تعمل أي حاجة، شغل الاشتغالات ده أنا ياما كلت منه ، والنار اللي ولعتها والكلام اللي إنت قلته هو أنا خفت بس، وأنا عارف إن إنت اللي بتعمل ده إشتغالات.

توقف جابير عن الأكل ، وقال :

- يعني لو اقنعتك دلوقتي إن أناكويس وبعرف أعمل حاجات هتفتحلي قلبك وتحكيلي علي كل حاجة؟

نظر فؤاد إلي جابير وتوقف عن الأكل، وقال

- هتقنعني إزاي أنا مش عايز إشتغالات وتحط ريحه في إيديك أشمها وأنت بتلعبلي في وشي أتخدر أنا حافظ شغل الدجالين ده كله، فمايهمش لازم توجع في دماغك، أحتي مش معايا وإنت مبتعرفش تخفف حد،

وكده كده اللي إنت عايزه هتاحده متتعبش نفسك.

نظر فؤاد إلى جابير وكتم بداخله إحساس بالسعادة لأن دوره سيأتي وقال له: - ياعم أنا مش هلمسك بس هقنعك إن أنا بعرف أعمل بجد مش شغل دجالين عاد فؤاد للأكل وقال:

> - لو عرفت تشغل الساعة دي هصدقك. فنظر جابير إلي فؤاد باستغراب وسأله: - لو خليتلك الساعة دي تشتغل هتصدقني؟

> > – أه

- طب ما أنا هجبلها بطارية وأشغلها.

- ياعم معاك لبكره هاتلها بطارية ووديها عند سعاتي بس شغلها

- إنت عامل فيها حاجة ولا إيه؟!

- ياعم ملكش فيه مش إنت ساحر وشيخ وبتاع؟

- طب هشغلهالك بس تستحمل؟

قال فؤاد وهو يأكل:

- أستحمل إيه ياعم هو إنت هتطلع عفريت يصلحها؟ - هطلع عفريت نسأله يمكن يعرف يحد يصحهالنا.

- ياعم ماتفكك بقي من اللي إنت فيه ده ،عفريت إيه وبتاع إيه

-إنت أخرك تطفي النور وترش إسبراي في الهوا وتولع نار وحلاص.

- ماشى ياعم هوريك إن أنا بعرف أطلع عفريت بس ماتخافش.

فؤاد:

- ياعم أنا مبخافش

ثم نادي على سونه:

- يا سونه ،ياسونه.

فلم يرد سونه، فقال له فؤاد:

- كان بودي أضحك عليك، بس أنا مليش نفس قول كده يا جامايكا يمكن يجي.

- طب ما إنت حلو أهو.

حضر سونه ووقف أمام جابير ولم يظهر له ثم شدّه من كتفه كي يلتفت إليه، ففزع جابير فنظر له فؤاد، وقال:

- وعاملي فيها شيخ ده إنت بتركب الهوا ياعم.

- في إيه يا سونه أظهر ماتخافش .

فظهر سونه أمام جابير وفؤاد ففقد فؤاد وعيه وقال سونه:

- بتقولي إظهر ليه قدام هو جبان!

حينها خبط باب الشقة فقال جابير لسونه بينما يرقد فؤاد على الكنبة.

إختفى إنت.

- طب أشفلك مين الأول؟

وإختفي سونه ، ثم عاد للظهور مجددًا وقال:

- في بت جامده واقفة بره محجبة:

- طب إختفي إنت.

فاختفي سونه وذهب جابير ناحية الباب، ونظر من العين السحرية فوجد آية ففتح لها الباب، فدخلت وسلمت ،ثم وجدت فؤاد ينام على الكنبة،

فاتجهت ناحيته وسألت جابير:

- ماله ده نايم ولا إيه؟

- أغمى عليه.

- الله يخرب بيتك عملت فيه إيه؟!

– شاف جني.

فزعقت آية:

- وجبت جن هنا ليه ؟الله يخرب بيتك.

ووضعت يدها على وجه فؤاد وحأولت إفاقته: ففاق فؤاد ليجد آية في وجهه تقول له:

- قوم ماتخافش

فقام فؤاد من على الكنبة وأراد أن يخرج من الشقة.

- أنا عايز أنزل.

فتوجه جابير إليه وقال له:

- ياعم مش إنت اللي قلتلي؟

فبعد فؤاد عنه وحاول أن يفتح الباب، لكن آية أوقفته وقالت له:

- ماتخافش ماتخافش يافؤاد ،هو بس عايز يفهمك إن الجن مبيخوفوش ودول عاديين زينا وممكن يخافو مننا.

- أنا عايز أنزل.

جابير:

- ياعم ماتخافش بقى طب أقعد أقعد والله وماتخاف

آية:

- أقعد يا فؤاد ماتخافش.

فذهب فؤاد ليجلس وذهبت آية لتجلس بجواره وقالت له:

- ماتخافش خلاص بقى خد نفسك ماتخافش .

- هو إيه اللي أنا شفته ده؟

فاكملت آية بينما جلس جابير على كرسي أمامهم.

- مفيش ده عفريت صغنن، بس العفاريت دول في منهم طيب وفي شرير بس الاتنين بيخافوا من

البني آدم.

فؤاد:

- والله؟

آىة:

- ياعم أنت ماشفتش شركة المرعبين المحدودة كانوا بيخوفوا العيال بس هما اللي بيخافوا. - شركه مرعبين إيه وبتاع إيه! أنا مليش دعوة أنا مش هاجي هنا تاني نظرت آية بضيق إلى جابير وحاولت أن تكتم غيظها، وذهبت ناحية جابير ووقفت أمامه وطلبت منخفض:

- أنت وريته إيه؟

– عفریت ترایی

- ووريتهوله ليه ؟

- هو اللي قالي إن هو مبيخافش.

- وهو لو مبيخافش توريله عفريت ليه هو فين العفريت ده؟!

- هتلاقيه هنا في الشقة.

- طب روح إتنيل هاته ووقفه جنبك.

وتحرك جابير بعيدا عن آية، بينما تحركت آية لتجلس بجوار فؤاد وقالت له:

- بص ،الشيخ مصطفى عايزك تنسى الخوف ويعلمك ماتخافش خالص من العفاريت، فاهم؟

- لأ مش فاهم هو راح فين أنا خايف وعايز أمشي. أنا عمري ماشفت عفريت قبل كده

- ياعم ماتخافش والله.

عاد جابير للجلوس ونظر إلى فؤاد الذي شعر بأن هناك شيئًا مريبًا يحدث وقال:

- أنا عايز أنزل.

فردت آية:

- ياعم تنزل تروح فين بس ،ده أنا هعمل معاك حدمة العمر.

– هتعملي إيه؟

- هعرفك على عفريت.

- إنتي! في إيه؟

- لو عرفت عفريت هيعملك كل اللي إنت عايزه وحياتك هتبقي سهلة.

- لأ شكراً، أنا عايز أنزل.

- طب العفريت اللي إنت شفته ده كان شكله إيه؟

- شكله وحش.

حينها تحرك شباك الحمام فشعر فؤاد بالخوف فنظرت آية لجابير وكشرت عن أنيابها، ثم عادت لفؤاد وقالت:

- بص يافؤاد بالراحة كده، العفريت ده حاجة من الاتنين لهتتعرف عليه لاما هيمسك ويخلي حياتك وحشة، فأحسنلك إتعرف عليه دلوقتي.

- إنتوا عايزين أتعرف عليه ليه؟

فقال جابير:

- علشان تعرف إن هما حاجة عاديه مش زي ما إنت متصور،

بص سمي كده وقول بسم الله الرحمن الرحيم وهو مسلم هتلاقيه حلو وهيعجبك وبيفهم في حاجات

آية:

ماشي يافؤاد يالله سمي وهنوريهولك.

فقال فؤاد:

- أنا عايز أمشى.

آية:

- سمي بقي ليركبك.

فقال فؤاد وهو خائف:

- بسم الله الرحمن الرحيم

قال جابير:

- يالا ياسونه.

فظهر سونه ونظر إلي فؤاد الذي يرتعش من الخوف وقال بصوت عالٍ: - إيه ياعم إنت حايف مني ليه هو أنا هعضك ماتخافش.

إرتعشت كل شعره في جسم فؤاد لرؤيه سونه الذي أكمل قائلًا:

-إنت خايف ليه عايز أفهم! أنا وأنت مسلمين وموحدين ربنا وإتخلقنا علشان نعبد ربنا، ينفع تخاف منى ولا أخاف منك؟!

فبدأ فؤاد يشعر بارتياح، ونظرت له آية وقالت:

- شفت الموضوع سهل إزاي

فبدأ جسم فؤاد يهدأ ونظر سونه إلى جابير وقال له:

- أي خدمة يابه علشان تعرف إن أنا مظبطك ،أنا عمري ماظهر لحد ،بس علشانك إنت بس.

رد جابير:

- ربنا يكرمك يامعلم.

إتجه سونه ناحية فؤاد ومدّ يده وقال:

- سلم عليه، سلم عليه ماتخافش

فمد فؤاد يده لسونه وسلّم عليه وقال سونه له:

- أنا إسمى سونه، إنت إسمك إيه؟

فرد فؤاد بينما تبتسم آية:

- فؤاد.

- عاشت الأسامي يافؤش.

ونظر سونه إلي آية المبتسمة وإبتسم هو الأخر ومدّ يده قائلًا:

- سونه السركي

فمدت آية يداها قائلة:

- آية الشرقأوي محامية فوق وتحت.

- يعني الجمال ده بينزل عندنا؟

فسحبت آية يدها وقالت وحواجبها مرتفعة لأعلى:

- إحنا هنهزر

فنادي جابير علي سونه وقال له:

- تعالي ياسونه.

فعاد سونه للوقوف بجوار جابير، بينما إستغربت آية موقف سونه ونظرت إلي فؤاد وقالت له:

- شفت الموضوع سهل إزاي.

فقال فؤاد وهو يهزّ رأسه ويباعد نظره بين سونه وآية:

- ماشي أناكده معليش عفريت؟
فقال سونه وقاطع آية التي بدأت في الكلام:

- عفريت إيه ياعم عليه النعمة لو عليك عفريت أكله، ده إنت من طرف الطيّار ياعم .

- طيّار مين ؟

فمسك جابير سونه بيديه وقال له:

- أنا هنا اسمي الشيخ مصطفي

وقالت آية وهي تنظر لسونه بترقب:

- قصده الشيخ مصطفي وإنت معلكش حاجة

فأكمل سونه:

- أشتان صاحبي عامل حاجة حلوة، هو جايلي النهاردة، حاجة أوجهها للواحد لو راكبه حد فيها سهم يتحرك علي الأحمر لو معموله عمل تيجي علي الازرق فاهم؟ يعني لو معمولك عمل ولا حاجة هنشفهولك ، وإنت كويس ماتخافش ولو عوزت أي حاجة أنا خدام يعني.

فنظرت آية لسونه من فوق وتحت كي يكف عن الكلام،

ثم نظرت إلى جابير، وأشارت على سونه، فاقترب جابير من سونه الذي يقف بجواره وقال له:

- خلاص بقي إتكل على الله.

فقال سونه بصوتِ منخفض:

- طب أنا مش هينفع أمشي

– طب إختفي على الأقل.

فنظر سونه إلى آية وفؤاد وقال:

- طب عايزين حاجة مني ياجماعة علشان عندي مشوار، بس فرصة سعيدة يافؤش ياله سلام. فاختفي سونه وظل واقفًا مكانه.

وتكلمت آية مع فؤاد:

- شفت الدنيا سهلة إزاي، ماتخافش من عفاريت تاني، إنت معلكش عفاريت ولا حاجة، إنت سليم

- أمال أنا جاي هنا أعمل إيه؟!

فنظرت آية إلي جابير ونظر إليها هو الآخر ولم يعرفوا مإذا سيقولون، فردّ جابير:

- علشان أرجعلك حياتك

فعاد جابير بظهره إلى الخلف ،بينما أخذت ايه صنية الأكل التي كانت لاتزال موجودة أمامه إلى المطبخ ،وتكلم فؤاد بينما إقترب جابير وجلس بجواره:

- أنا مراتي ماتت هترجع إزاي؟! والمحل سبته والعيال بتقول عليه إن أنا مجنون ،وبخاف أقعد في شقتي، حياه إيه ياعم إلي هترجعوهالي؟!

#### جابير:

- ياعم إنت عاقل أهو ، تخيل نفسك لو روحت بلد تانية هتعيش وسط الناس علي إنك بني آدم عادي ، هي المشكلة في بصة الناس ليك هنا وهنغيرها وخلاص.

عادت آية من المطبخ وقالت:

- أنا عايزه أبقى أجيب سخان علشان الشاي .

وجلست على الكرسي مكان جابير، وقال جابير:

- يعني إنت كده خلاص فقدت الأمل في ربنا! ماترجع ياعم تقعد في شقتك وتتجوز وتفتح محل وكل حاجة.

- والناس اللي بتقول عليا مجنون؟ فقال جابير:

- ليك عليا ياعم مخليش حد يقول عليك مجنون، مش علشان حاجة علشان إنت عاقل مش مجنون بس.

- مش هتعرف.

- ولو عرفت ترجع تعيش حياتك بشكل طبيعي ؟ فنظر فؤاد إلى جابير وحرّك رأسه بالموافقة.

### فقال جابير:

## - طب نقرا الفاتحة على كده؟

فابتسم فؤاد إبتسامه سخريه تراها خارجه منه علي أنها إبتسامة حزن وليس فرحًا وقال: - ماشي.

وقرأوا هم الثلاثه الفاتحة، ثم قالوا: آمين حينها سمعت آية صوت في أذنها يقول:

- أنا لو إنسي مكنتش سبتك.

فتلفتت آية بسرعة حولها وقالت:

- في ناس ممكن تتحرق دلوقتي .

نظر جابير إلى عين فؤاد مباشرة وقال له:

- ممكن تحكيلي بقي إيه اللي حصلك ؟

نظر فؤاد إلى الأرض ،ثم إلى آية ولم يعرف إذا كان سيجيب على هذا السؤال أم لا، فقالت آية:

– لو عايزين أمشي همشي

## فقال فؤاد

- هي جات علي قعدتك ما الناس كلها عرفت وشافت.

# وسكت فؤاد قليلًا، ثم بدأ يتكلم:

- عادي إتجوزت وكل حاجة كانت كويسه وليله الدخلة مراتي وهي في الحمام السخان فرقع تقريبًا قعد يطلع بخار وكان في صوت عالي، فدخلت جري عليها وحاولت أقفله ومعرفتش أخرجها علشان لو كنت خرجتها البخار كان هيجي في وشها، و معرفتش أقفله وبصيت لقيت الباب مقفول من جوه ومحدش راح ناحيته، المهم بقي حصل اللي حصل، أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده. وقام فؤاد من مكانه وتركهم وذهب في إتجاه باب الشقة، لكن جابير سار خلفه كي يوقفه وقال له:

- رايح فين بس ؟ ما تقعد.

- لأ لأ مش عايز أقعد في الشقة دي.

وأصر فؤاد على الخروج وحاول جابير منعه، لكن آية أشارت له بيداها أن يتركه؛ فتركه جابير يفتح باب الشقة وينزل منها، وبقيت آية وجابير في الشقة حينها أخبرت آية جابير بأن يلحقه فارتدي الحذاء ولحق به على السلم وقال له:

- طب إستني هنتكلم في أي حتة.

وتوقف فؤاد عن الحركه حتى لحق به جابير وسارا معًا إلى خارج المنزل إلى الشارع، وتكلم جابير مع فؤاد:

> - هو إنت كان عندك محل إيه يا فؤاد؟ - ساعات

أناكان بيجيلي أغلي ساعات في مصر أصلحها. كانت الساعة بتستني بالشهر علشان تاخد دورها. - ياه!! طب ده لازم يرجع تايي

أحد الأطفال كان يقف في الشارع ينظر إلي فؤاد الذي يسير ومعه جابير، ويحِضّر نفسه لأن يقول شيئًا لفؤاد يضايقه به، وعندما مرّ فؤاد وأعطاه ظهره قال:

- شفت مراتك عريانة يافؤاد.

فتعصب فؤاد جدًا وإحمر وجهه وإلتفت ناحية الصبي، بينما جري الصبي وحاول فؤاد أن يلحقه، لكن جابير مسكه بكل قوته، وأخذ فؤاد يصرخ ويقول:

– وسع وسع هموته.

ويحاول جابير أن يمسكه بكل قوة، ثم سمع جابير صوت سونه المختفي:

- أمسكه معاك ؟

فنظر جابير ناحية الهواء ، وأخذ يكلم سونه الذي لايراه أحدٌ:

- إنت إيه اللي نزلك؟

- البت اللي فوق قالتلي إنزل لحرقك.

وإلتفت سونه الناحية الأخري وحأول أن يمسك فؤاد المتعصب جدًا، وشعر بأنه يمسكه، فطلب منه أن يتركه وقال له وهو يكلم الهواء:

- سيبه يا سونه.

أنتبه الاطفال إلي جابير الذي يكلّم نفسه، وأخذوا يضحكون عليه ويقولون:

- الاتنين هبل. الاتنين هبل

جابير:

- إهدي يافؤاد، إهدي يافؤاد إعمل معروف.

وحينها شعر أن سونه تركه ،ثم لاحظ جابير وهو يمسك فؤاد أن ملامحه تتغير فنظر جابير ناحية الاطفال فوجدهم يصرخون ولا يعرف لماذا يصرخون، ثم وجد الطفل الذي شتم فؤاد يخبط رأسه في الجدّار، وبدأ الاطفال في الجري في كل إتجاه، وبدأوا يبكون فتوقف فؤاد عن محاولة التملص من جابير، وهدأ تمامًا ثم عاد سونه ووقف أمام فؤاد وهو مختف وقال له:

- أي ياحدمة ياعم فؤاد، لو عوزت أي حاجة أنا خدامك.

فهدأ فؤاد تمامًا وبدأ وجهه يعود للونه الطبيعي، وأخذ جابير فؤاد وساروا في الشارع

سونه:

- هو أنتوا رايحين فين؟

جابير:

هو المحل بتاعك كان فين يافؤاد؟

فؤاد:

- في غمره.

سونه:

- دي بعيدة ياعم.

فؤاد:

- هو إحنا مش رايحين أصلًا، أنا هروح أعمل إيه؟

جابير:

- ياعم أنا قلتلك هنروح هو إنت دلوقتي تعرف تصلح الساعات ولا معدتش بتعرف فؤاد:

- أنا بعرف أصلح الساعات أحسن ما أنت بتعرف تتنفس

```
جابير:
```

طب ماصلحتلناش الساعة اللي فوق ليه ياعم؟!

فؤاد:

- الساعه اللي فوق ماينفعش تتصلح

جابير:

- ليه كده؟

فؤاد:

- علشان اللي إتعملت علشانها ماتت، فالساعة زعلت عليها ومعدتش بتشتغل.

سونه:

- إيه ياعم إنت ممسوس ولا إيه؟! ساعة إيه اللي زعلت ولا تكنش الساعة اللي ممسوسة! وضحك سونه.

فقال جابير:

- إهدي ياسونه ياتمشى .

ثم بدأ يكلم فؤاد:

- طب يابه صلح أي ساعه تانيه إرجع إشتغل تاني، أفتحلك محل؟

فؤاد:

- المحل كان بتاع أبويه، وعليه إسمه من وهو أدي، عمري ماعرف أشتغل في محل تاني.

جابير:

- طب ماتشتغل فيه ياعم، هو إنت بعته؟

فؤاد:

- أجرته سبع سنين.

جابير:

- ليه كده يافؤاد؟

فؤاد:

- أهو بقي كان مقفول.

جابير:

- والسبع سنين دول هيخلصوا إمتى؟

فؤاد:

- الاتفاق كان أما أعوز آخد المحل في أي وقت آخده، بس لما روحت للوله اللي أجرتهوله قالي كمان خامسة.

جابير:

- طب ليه؟

فؤاد:

- عيل وسخ كان بيشتغل صبي عندي، ولما ائجره صفي البضاعة اللي فيه ،ولما أختي راحتله ،قالها أنا واحده من غير بضاعة وبيجيب الايجار شهر أه وتلاته لأ.

نظر جابير إلى فؤاد الذي يسير بجواره في الشارع نظره أبطأت حركة فؤاد كثيرا وقال له:

- تعالي وديني المحل ده

فوافق فؤاد وأخذه إلى المحل دون أن يعرف لماذا عثم في الطريق سأله.

فؤاد :

- طب إحنا رايحين نعمل إيه دلوقتي؟

جابير:

- إنت مش بتقول ليك إيجار متأخر؟

فؤاد:

- هو بيجيب إيجار أساسًا!

جابير:

- طيب ياعم إحنا رايحين في حق، علي الأقل علشان ضميري يبقي مرتاح وأنا بجبلك حقك إستمر فؤاد في السير ومعه جابير حتي وصلا إلي محل ساعات واجهته كبيرو مكتوب عليه الأمير للساعات وفي الفاترينه عدة ساعات.

- أنت أبوك كان إسمه الأمير؟

فؤاد:

- ده إسم الكلب اللي أجره ،أبويه إسمه صلاح برغوت ،المحطة دي كان إسمها علي إسمه لو راكب أي مواصلة تقوله صلاح برغوت.

المنطقة تجارية بما عدة محلات بجوار بعضها، والطريق عمومي تسير فيه الميكروباصات والتاكسيات جابير:

- طب تعالي نخش وإسأله على الايجار.

دخل فؤاد إلى المحل بصعوبة وهو يتأمل كل شبرٍ فيه، نظر بعينه إلى الفاترينة الداخلية التي يجلس خلفها أمير ومعه صبي في الخامسة عشرة، وفوقه ساعات حائط كثيره معلقة على الجدار، بينما إمتلأت الفاترينه الداخلية بساعات اليد.

أمير في عمر فؤاد، نحيل لونه قمحي مائل للسواد ، شعره أسود ملفلف ، عندما رأي فؤاد أمامه إستغرب وشعر بالامتعاض، لكنه في ثانيه غير علامات وجهه إلي الابتسامة وقام من مكانه مهللًا بدخول فؤاد عليه.

أمير:

- فؤاد إزيك ياريس ؟

ومدّ يده لفؤاد كي يسلم عليه، ومد فؤاد يده بحزن ؛ لأنه كان يقول لفؤاد في الأول يا إسطي! فؤاد:

- إزيك يا أمير؟

أمير

- الحمد لله، إنت عامل إيه يافؤاد؟

هات كرسى ياله،

ثم نظر إلي جابير وقال له:

- أؤمر ياباشا ؟

فرد جابير:

- جاي مع فؤاد.

فنظر للخلف وقال:

- كرسيين ياله

جلس فؤاد مع جابير، وأخذ فؤاد يتأمل كل ركن من أركان المحل.

أمير:

- وإنت عامل إيه دلوقتي خفيت ولا لسه بتحس بحاجة؟

غضب فؤاد من كلام أمير، لكنه وجد يد جابير علي رجله تطلب منه الهدوء، وردّ جابير بالنيابة

- الحمد لله ياعم الرجل زي الفل أهو.

فنظر أمير إلي جابير وسأله وهو يرفع كوب الشاي علي فمه، وينظر إلي وجه جابير أو مصطفي الذي كان يحمل ندبه أثر إصابه بسكينه أسفل وجنته اليمني.

- ومين بقي الاستاذ؟!

فرد جابير:

- مصطفي العربي.

أمير:

- وبتشتغل إيه بقي ياباشا؟

فرد جابير:

- حاوي.

فابتسم أمير بخبثِ وقال:

- ياه طب ماتجبلنا مليون جنيه كده

جابير:

- لأ أنا باخد مابديش.

حينها فَهِم أمير أن فؤاد سيطلب منه الايجار، ووضع جابير يديه علي رجل فؤاد وإقترب منه وقال له الايجار، ولكن أمير ردّ قبل أن يسأل:

- والله أنا عارف إن أنا متأخر في الايجار، بس زي ما إنت شايف يافؤاد مفيش سوق، البلد حالةا واقف وقفلنا المحل الشهر اللي فات بتاع الثورة، وأدينا بنش وداخلين في حظر وزفت ،والحالة زي ما إنت شايف،

كان بودي والله بس مفيش يا فؤاد.

فقال فؤاد وهو يحأول أن يعبر عن غضبه:

- هو إنت من إمتي وإنت بتقولي يا فؤاد؟! إنت مش كنت بتقولي يا أسطي؟!

فنظر أمير إلى الأرض ،ثم رفع رأسه ونظر في وجه فؤاد وقال:

- ماشى يا أسطى ربنا يشفيك.

حينها غضب فؤاد وتحوّل وجهه للون الأحمر، ولكن جابير قبض علي يديه بكل قوة كي لا يفعل أي شيء ،وبدأ في الكلام:

- بص ياعم أمير عليك إيجار قديم هتجيبه أول حاجة، تاني حاجة كان في إتفاق بينك وبين الراجل ده إنه لما يعوز المحل تسيبه.

#### وأكمل فؤاد:

- وإنك ماتنزلش إسم أبويه من علي المحل.

عاد أمير بظهره إلى الخلف، بينما دخل الصبي من باب المحل ووضع كوبين من الشاي على الفاترينه وقال:

- بيني وبينك عقد إشتكيني هقلهم واحد راكبه عفاريت وبيضايق الجيران اللي حوليه وشوف مين اللي هيديك المحل.

حينها احمر وجه فؤاد تمامًا قبض جابير بقوة على يديه الاثنتين كي لا ينفعل وقام ووقف أمامه كي لا ينظر إلى أمير وقال لفؤاد:

- يالا نطلع بره، يالا قوم ماتعملش حاجة، حقك أنا هجبهولك وإنت عارف إن أنا هعرف وأخرج جابير فؤاد من المحل وخرج معه.

رحلوا جميعًا عن تلك المنطقه وعادوا إلى الشقة، وعندما دخلوا من باب العمارة شموا رائحه بخور كثيفه تملأ المكان وصوت مقرئ وصلوا إلى الشقة وجدوا بابها مفتوحًا، ويوجد طوبه خلف الباب تسنده كي لا يغلق، ويخرج من داخل الشقة رائحه البخور وصوت الشيخ عبد الباسط ليسمع دارالسلام كلها، دخلوا إلى الشقة فوجدوا شيماء تجلس وسط الدخان ومعها آية ويتحدثون معًا، عندما رأتهم شيماء ذهبت مسرعه ناحية أخيها تضع يدها عليه لتتحسسه ، ثم سألت جابير

- إيه عمل إيه؟

جابير:

- إيه اللي أنتوا عاملينه ده؟!

شىماء:

- حاسينا إن هما رجعوا تابي ياسيدنا الشيخ.

نظر جابير إلي أية التي تجلس علي الكنبة ويحيطها الدخان من كل ناحية، فوجد بيدها سيجارة مشتعله يختلط دخانها بالبخور، ذهب جابير إليها وسألها

- أية في إيه؟

فردّت أية والسيجارة في فمها:

- مفيش حاجة الأبواب خبطت، فخافت وعملت اللي إنت شايفه،

ده إنت عملت معاه إيه؟

جلس جابير وسمع صوت سونه في أذنه:

- هي بتشرب سجاير؟

فنظر ناحية اليمين وقال:

- شوف كده في حد هنا؟

ثم نظر ناحية شيماء التي إقتربت منه وسألته:

- طب إنت عايز فؤاد في حاجة؟

فرفع جابير يداه قائلًا:

- لأ شكرًا.

ثم نظر إلي فؤاد وقال له:

- بكره مستنيك وإن شاء الله الموضوع هيبقي خلصان.

شيماء متلهفة:

- موضوع إيه؟

فعاد جابير بظهره إلى الخلف وقال:

– المحل إن شاء الله هنرجعهوله.

ففرحت شيماء ورفعت رأسها لأعلى

- ده يبقي يوم المني لو يرجع تاني المحل .

وإستغربت آية من موضوع المحل، لكنها لم تسأل جابير عنه إلا بعد نزول شيماء وأخيها.

آية:

عل إيه؟ -

سمع جابير صوت سونه في أذنه:

- أشتان صاحبي جه ونايم في الحمام، أصحيه؟

فقال جابير بدون أن ينظر إلي سونه:

- لأ عادي.

ثم عاد للنظر ناحية آية وقال لها:

- المحل بتاعوا في واد واخده منه ومبيدلوش الايجار، فأنا هرجعهوله.

قالت آية وهي غير راضية:

- أنا مش عايزة وش، لو عملت حاجة حراس الأرض مش هيسيبوك.

جابير:

- ماتخافیش

نظرت آية في إتجاه الهواء الذي يحيط جابير، ثم قالت:

- هو سونه ده لسه هنا؟

فرد جابير:

- أه هنا.

آية بوجه رافضِ لوجوده:

- ماتمشيه.

جابير:

- خليه ده جني غلبان وبعدين ساعديي جامد مع الوله.

آية:

- أنا مش عايزه وجع دماغ مع العفريت ده وتعملوا حاجات سودا تيجي علي دماغي في الآخر. حينها وجدت آية سونه يظهرمن العدم ليقف أمامها هي وجابير، ولكن بحوزته جني آخر يضع سونه يديه علي كتفه، قزم ويرتدي نظارة علي عينه، له جلد أحمر باهت وعظامه تظهر من تحت جلده، ملابسه المصنوعة من الصوف.

رجعت آية للخلف حينما رأته وقالت:

- إيه ده؟

حينها إلتفت جابير إليه ثم سمع سونه يقول:

- أشتان صاحبي.

أعرفك: ۗ

- أستاذة آية الشرقأوي محامية فوق وتحت ،وطبعاً ده الباشا الكبير جابير الاشعم بس نازل في جسم بني آدم.

فحرك أشتان رأسه وقال بصوت يظهر أنه أخنف تمامًا:

- أهلا وسهلًا عاملين إيه.

فنظرت أيه إلى جابير مستغربة، لكن الخنفة في صوت أشتان ومظهره جعلوا وجهها يبتسم قليلًا، ونظر جابير إليه ومدّ يده وقال له:

- إزيك عامل إيه؟

فرد أشتان:

- الحمد لله إنتوا عاملين إيه سألتكوا على فكرة وماردتوش!

#### - كويسين.

سونه وهو يربط يديه بقوة على كتف أشتان الاقصر منه: - أشتان بقى عبقري دماغه فظيعة وبيخترع حاجات وهمية.

أشتان بكسوف:

- ياعم ماتقولش كده بس ياعم.

ظلت آية تبتسم من الخنفة الموجودة في صوت أشتان القزم.

أكمل سونه:

- ده بقي عنده جهاز بيجيبه عليك لو معمولك عمل يجي على الأزرق لو ممسوس يجي على الأجمر، صح يا أشتان؟

أشتان:

– مش صح قوي

وفجاةً ظهر جهاز بيد أشتان عباره زماره عجله موصل باخرها خشبة، وعليها سهم يلف مثل سهم السرعة الموجود في السيارة

#### قال أشتان:

- بنقرا علي المياه قرآن ونحطها من الفتحه بتاع الزمارة دي تنزل في الجلدة المطاط اللي في آخر الزمارة دي، الجلدة فيها فتحها مفروض تعدي المياه علي الخشبة والخشبة مخرومة من الناحية التانية، بنفخ في الناحية الدي الزماره بتزمر والسهم بيجي من الشمال لليمين، لو إنت معلكش حاجة يفضل مكانه لو معمولك عمل يتحرك لحد أول ربع، لو ممسوس يتحرك لحد النص ، لو راكبك حد يوصل لحد الآخر.

إبتسمت آية وهي مستهجنة ماتراه، وقالت:

- ماشى برافو عليك يالا بقى روح.

فغضب أشتان جدًا ودافع سونه عنه وهم واقفين أمام آية وجابير:

- يروح فين ده قاعد معايا هنا.

وقال جابير وهو ينظر إلي آية بينما يشعر أشتان بالخجل:
- ياستي ملكيش دعوه بيهم دول معايا.
سونه:

- على فكره الجهاز ده هينفعكوا جدًا مع الوله، جربواكده يا أشتان على عمك جابير صوب أشتان الزمارة ناحية وجه جابير ثم نفخ وسأله جابير:

- إنت حاطط فيها مياه؟

وحرك سونه رأسه بالموافقة بدلًا من أشتان، ثم إنتهي أشتان من النفخ وسمعوا صوت الزمارة مستمرًا بقوة لدرجة أصابت غيظ آية وجعلتها تقوم من مكانها حتي إستقر السهم على النهآية الأخري

وحينها قال أشتان:

انت في حد راكبك فرد سونه:

- إنت ذكي ياله مش بقولك إن هو راكب حد. فرفع أشتان حواجبه وقال:

01 -

حينها همت آية بالانصراف وقالت لجابير:

- خلي بالك إنت لو ملحقتش تعمل اللي إنت طالع الأرض تعمله هتموت.

ثم سمعت آية صوت الزمارة ونظرت ناحيتها لتجد أشتان موجهها ناحيتها فاستغربت بشدة حينها سمعت أشتان يقول:

- إنتي معمولك عمل.

وكان السهم موجودًا في أول ربع.

فاستغربت آية ورفعت حواجبها حتي آخرها وقالت:

- إنت أهبل ياله، إنت عايز تتحرق.

فرجع أشتان للخلف وإستخبي خلف سونه الذي ظلّ رابطا علي كتفه، ورد بالنيابه عنه. - هو عملك حاجة هو بيقلك إن معمولك عمل الحق عليه إنه بيفيدك - عمل إيه ياهبل إنت وهو، إنت عبيط ياله إنت وهو ، يالا أنا هنزل أجبلكوا حراس الأرض حينها وقف جابير مكانه وقال لها:

- خلاص خلاص

وحاول أن يمسك يدها كي يهدأها فبعدت يداه بكل قوة:

- هو إيه اللي أنا عاملاه في نفسي ده، شويه مجانين وقاعدة معاهم.

وتركت آية الشقة وخرجت وحاول جابير أن ينادى عليها:

- يا آية ،يا آية.

فنظرت آية إلي جابير وقالت:

- أنا عملت معاك اللي أقدر عليه، وإنت بمعرفتك بقي شوف هترجع للواد ده حياته إزاي، أنا معدش فارق معايا إن إنت تاخد براءة من حرق.

وخرجت آية من الشقة، وأغلقت الباب خلفها بكل قوة وكان أشتان مختبعًا خلف جسم سونه الذي يحاول أن يربط بكل قوة على كتفه كي لا يحزن لما حدث .عاد جابير للجلوس على الكنبة وجلس

بجواره سونه وأشتان.

وبدأ سونه في الكلام:

- طب إحنا هنعمل إيه مع صاحبك ؟

فنظر له جابیر:

- صاحبي مين؟

سونه:

- ياعم الوله بتاع الساعات.

جابير:

- أه ،مش عارف، تفتكر نعمله إيه؟ نظر إليه سونه باستغرابً:

- مش مفروض نمشي الواد ده من المحل.

```
أشتان:
```

- محل إيه؟

سونه:

- محل كان مأجره لواحد وعايزين نطلعه منه.

أشتان:

- يعني المحل أصلًا بتاع صاحبكم؟

جابير:

- أه.

سونه:

- عايزين نطفشوا.

أشتان:

- ليه ياعم ماتسرق عقد الايجار وخلاص.

جاس :

- طب إحنا مش عارفين مكانه أصلًا

أشتان:

- يعني هو هيكون حاطه في بطن حوت يعني! أكيد راميه في دورج الكوميدينو.

نظر جابير إلي أشتان وقال له:

- هتعرف تجيبه يعني ؟

أشتان بثقِّة:

- أجبلك أمه.

جابير:

- طب روح هاتوا دلوقتي.

أشتان:

– ھاتلى ريحتە.

جابير:

- وأنا أجبلك ريحه العقد منين؟ أشتان:

- ريحه صاحب العقد.

أمسك سونه يد أشتان كي ينظر إليه، فكان يجلس علي يمينه وقال له:
- ياعم أنا عارف الوله وعارف مكانه.

أشتان:

- خلاص تعالي معايا نروح نجيبه.

فنظر سونه إلى أشتان كي يتأكد إذا كان واثقًا من نفسه أم لا، وقال:

- ولو جبنا العقد كده خلاص ؟

أشتان:

- أيوه ياجدعان في إيه هو في حد بيوثق عقود الايجار! نظر جابير إلى أشتان وقال له:

خلاص روح هاتوا دلوقتي .

فقام أشتان من مكانه وقام سونه هو الآخر، ثم سأل سونه جابير: - أجبلك حاجة معايا وأنا جاي؟

فسكت جابير لبرهه ليفكر وهو ينظر إلي سونه، ثم قال:

- عارف أخت الوله فؤاد اللي إسمها شيماء؟

ردّ سونه:

- أه الوليه الرفيعة دي.

- روح قلها في ودنها تحيب العقد بتاع الملكية بتاع أخوها أشتان:

- طب ما نجيبه إحنا.

- لأ خليها هي تجيبه بنفسها أحسن (جابير قائلًا)

حينها إختفي أشتان وسونه من أمام جابير وتركوه وحده في الشقة يفكر في العمل المعمول لآية، وماهو هذا العمل ،وكيف يساعداة في التخلص منه إستمر جابير في الحركة داخل الشقة والذهاب للبلكونة منتظراً

عودة سونه وأشتان وفجأة سمع خبط على باب الشقة، ذهب ناحية باب الشقة وفتح الباب مباشرة ليجد أمامه سيدة في منتصف الخمسينات ممتلئه القوام تداري وزنها الزائد بعبآية سوداء منحنيه قليلًا ناحية الأمام ،قمحية الملامح يظهر عليها العجز ،وبجوارها فتاة خمرية في أواخر العشرينات، ترتدي جيبة سوداء وبلوزة بيضاء لها عيون عسلية، لها باع طويل في الجمال! نظر جابير اليهم ولا يعرف فيما أتيا، ثم سمع صوت العجوز المنحنية:

- السلام عليكم

فرد جابير:

- عليكم السلام

وأكملت السيدة:

- ممكن نقابل الشيخ لو سمحت؟

لم يفهم جابير فيما أتوا وبحسن نيةٍ قال لها:

– أيوه أنا.

فنظرت السيدة المنحنية إليه وقالت ويبدو عليها الضعف:

- جينالك في حاجة يا سيدنا الشيخ..

حينها إلتفت جابير إلي الفتاة وشعر بأن هناك عملًا معمولًا لها ،أو مثل تلك الأشياء ولم يريد جابير أن يشغل نفسه بمثل تلك الأمور فسألها:

- أؤمري.

فردّت السيدة:

- هو ينفع هنا علي الباب.

كانت ساعة مغربية ولم يرد جابير أن يتورط في أي شيء ،ولكن منظر الفتاة جعله يوافق وأدخلهم إلى داخل الشقة ،وجلسوا في تلك الصالة على الكنبة هم الاثنان بجوار بعض وهو يجلس على كرسي أمامهم قال جابير:

### - أؤمري ياستي.

حينها وضعت السيدة يدها على بنتهاكما توقع أن تكون المشكلة في بنتها، وأردفت قائلة:

- بنتي يا سيدنا الشيخ زي ما أنت شايف بدر، روحها حلوة وطيبة وبتنكسف من الريح وبتصلي وعارفة ربك وبيجيلها العرسان يدقوا بابحا

ويخطبوها ويسبوها، إتخطبت ست مرات وكل مرة أحسن من اللي قبلها ونقول معلش دي حكمه ربنا، وتحب خطيبها ويسبها ومن غير سبب!

نفسه مش مرتاحة تحصله حاجة حاجات تافهة، وأنا معرفش في إيه! ونفسي أفرح بيها قبل ما أموت، بالله عليك تشوفلنا في إيه، وأنا والله مقتدرة وهعمل أي حاجة علشانها.

نظر جابير إليها باستغرابٍ وبدأ يستعرض موقفه في رأسه وإنه يجب عليه ألا يفعل أي شيء لأي شنخص ثم نظر إلى الفتاة الذي يبدو عليها الحزن،

#### وقال:

- طب إنتي عرفتيني منين ياستي؟! فتحايلت عليه السيدة المنحية وقالت:

- والنبي يا شيخ ماتسألني الأسئلة دي أنا هعملك أي حاجة بس تشوفلنا مالها أبوس إيدك. فرجع جابير إلى الخلف ليأخذ حذره من أي شيء تفعله هذه السيدة، وبدأ يفكر في الزمارة الخاصة بأشتان إذا وجدها من الممكن أن يكتشف ما بالفتاة ثم قال لها:

# - طب إستني ثانية واحدة

وخرج من الصالة ودخل إلي غرفة النوم وأخذ يبحث فيها ولم يجد أي شيء ثم دخل إلي المطبخ، ثم الحمام ولم يجد أي شيء ثم إلي الغرفة الأخري التي كانت خالية تمامًا، نظر داخلها ثم لم يجد أي شيء، وخرج منها، ثم عاد مجددًا؛ لينظر خلف الباب ودخل إلي الغرفة وأغلق الباب لينظر خلفه

فوجد الباب يُغلق وحده! ووجد يدًا تقبض بقوةٍ علي فمه وأظافر طويله تدخل في شفتيه ولا يستطيع الكلام وكل ما يفعله أنه يحرك رجليه ويديه؛ لكي يتخلص من تلك القبضة، ثم فجأةً وجد أمامه جنيًا يزيد طوله عن المترين والنصف، له ذيل يتحرك خلفه، جلده أصفر تمامًا تظهر عظامه من أسفل الجلد، ومقلتا عيناه حمراء كالنار ليس برأسه أي شعر.

نظر جابير إلي يديه فوجد حديدة كبيرة في كل معصم داخلة في الجلد وخارجة منه تتدككه كخيط ، ،حينها عرف أنه من حراس الأرض.

فتح الحارس فمه ليتكلم في وجه جابير وقال:

- هتلعب يبقى هتلعب بطريقتي

وحينها وجد الحارس يقذفه من أول الغرفة إلى آخرها؛ لينزل على الجدَّار ويقع على الأرض ويتألم بشدة وفتح عينيه بعد الوقعه ليجد حارسًا آخر له نفس هيئة هذا الحارس ويختلف عنه في ملامح وجهه وإمتلاكه لشعر على رأسه. وأكمل الحارس الأول قائلًا.

- عالم الجن مش لعبه مينفعش إنسي يتكلم مع جني والإنسي اللي يعمل كده يبقي لازم يموت، عوت، عقابك دلوقتي إنك تموت.

لم يعرف جابير ماذا يقول وهو جالس على الأرض يتألم بشدة ، هل يخبرهم أنه جني طيّار محكوم عليه حكم ،أم لا؟ أسئلة كبيرة دارت في رأس جابير، بينما يتكلم الحارس الذي أردف قائلًا وهو

### يقترب من جابير:

### - عايز تموت ولا عايز تلعب بطريقتي؟

ونظر إليه جابير وهو مكوم على الأرض ولم يعرف ماذا يقول وماذا عليه أن يخبره الآن وأكمل الجني:

- كل اللي هتاخده بالنص، وأنا مش هساعدك ومش هعملك حاجة غير إني هسيبك فاهم.

فنظر جابير إليه في خوفٍ ،ثم أعاد الحارس سؤاله بعدما رفع صوته وخبط يده في الجدار وقال:

فاهم؟

فأجاب جابير:

حينها إختفوا من أمامه وظل جابير على الأرض ولم يستطع القيام ليري السيدة التي بالخارج وظل جالسًا لمده نصف ساعة حتى قام من مكانه ولم يجدها بالخارج ولم يسمع أي صوت لاغلاق الباب، فحينها أدرك أن هذا الحارس كان تلك السيدة ونام جابير على الكنبة ليريح ظهره من الصدمة،

وغفي قليلًا ثم إستيقظ علي صوت سونه:

- قوم يا طيّار يا طيّار.

فنظر جابير إلي يمينه وهو نايم على الكنبة فوجد سونه فرحًا وبجواره أشتان يمسكون عدة أوراق في أيديهم ،ولم يستطيع أن يعدل نفسه على الكنبة وعندما تألم وهو يعدل ظهره شعر سونه بأن هناك شيئًا ما حدث فسأله وهو يقرب وجهه منه:

- إيه يا جابير في إيه؟

فرد جابير بعدما عدل نفسه علي الكنبة ووضع يديه علي مسند الكنبة وسند ظهره لها - حراس الأرض جم هنا وضربوني.

فقال أشتان:

- كان شكلهم إيه؟

جابير:

- واحد كانت عنيه حمرا..

فقال سونه:

- خزيم وسرقط ياه دول صاعبين أوي، عملوا فيك إيه؟

بدأ سونه يتحسس جسم جابير، فقال جابير بعد أن عدل نفسه تمامًا على الكنبة وجلس عليها:

- حدفني في آخر الأوضة على الجدّار، فظهري كله إتخبط فيه.

أشتان:

- ماتقلقش هجبلك لبخة سبرتو وأدهنلك بيها ظهرك ومش هيوجعك، ثم سكت سونه وأشتان وتأملوا جابير حتي سألهم جابير:

- عملتوا إيه؟

فرد سونه مسرعاً:

- أه جبنا العقد وكان عاملوا صورة وضيعناله بطاقته ماتخافش. وأعطوه العقود فأمسكها يتأمل فيه ثم قال:

- أنا معرفش الحراس عرفوا مكاني منين وقالولي لو هتشتغل يبقي تقسم معانا.

سونه:

- مش إنت قولتلي إن إنت حرقت جن هنا هتلاقيهم شموا خبر.

- بس ميعرفوش إن أنا طيّار. أشتان:

- إحمد ربنا ،لو عرفوا كانوا موتوك، دول بيكرهوكوا أوي. نظر سونه إلى جابير وقال له:

- دي غلطتي معلش .

جابير:

غلطتك ليه يابني؟!

سونه:

- نسيت أكتبلك آيات بدم الجمال مكنوش هيطيقوا يجوا الشقة، أنا هكتبلك دلوقتي، وإنت يا أشتان إدهنلوا ظهره.

أشتان:

- ماشي هروح أجيب اللبخة وآجي. سونه:

- وأنا هروح المذبح وآجي ولا أقعد معاك؟ عاد جابير للنوم علي الكنبة، وفرد ظهره كله وقال: - لأ لأ على إيه؟

سونه:

- طب مش عايز أي حاجة أجبهالك وأنا جاي؟

جابير:

- لأ شكرًا

سونه:

- ماشى ياللا يا أشتان.

إختفي كل من أشتان وسونه من أمام جابير وطاروا ليحضروا تلك الأشياء ،بينما إرتاح جابير علي الكنبة، وفرد ظهره محددًا، ثم عاد سونه يحمل صفيحة بحا دماء، وظهر أمام جابير ليجده نائمًا علي الكنبة، وعيناه مغلقة فلم يرد أن يوقظه، وذهب في إتجاه الغرفة الخالية ووضع يده اليمني كلها في الدم الموجود في الصفيحة، وقال (بسم الله الرحمن الرحيم) وأخذ يقلبه بالست اصابع ويحرك الدم في دوامات، وأخذ ينظر إلى جدران الغرفة المظلمة التي كانت مدهونة باللون الأبيض، ثم أدخل يده اليسري تحت القطعة الكتانية التي تغطي خصره، وأخرج زجاجه بحا سائل أخضر، حجمها لا يتعدي كف الأيد، تشبه زجاجات الريحة التركيب ، وأفرغها في الصفيحة كلها، وإستمر في التقليب كثيرًا ثم أخرج يده من الصفيحة وهي مغطاة بكاملها بالدم ، وبدأ يحركها على الجدًار؛ ليكتب حرف الألف ثم اللام ثم الألف ثم الثاء المربوطة؛ ليكتب لفظ الجلالة.

الله

في مساحة حوالي متر في متر وأخذ يدخل يده ويخرجها من الصفيحة وإستمر في الكتابة حتى كتب حفيظ بجوار الله فكانت الجملة

(الله حفيظ)

وكانت تظهر في الظلام، لونها فسفوري مشع عند أول الكتابة لكن لونها إنطفأ في ثوان، ولم تعد تظهر وذهب حينها إلي مفتاح النور، وأضاءه فلم تظهر الكتابة ولكنه كان لا يزال يراها، ولكنها لم تكن تري للعين البشرية، وأراد أن يتأكد أنها مختفية، فذهب إلي الخارج، ووجد جابير مازال نائمًا، فلم يشأ أن ييوقظه وعاد مجددًا إلي تلك الغرفة وظل يدخل يده اليمين في الصفيحة ويخرجها ويكتب بحا على الجدًار آيات قرآنية بإصبع واحد فقط،

وكتب آيه الكرسي كاملة على جدًار، ثم ذهب إلى جدًارٍ آخر في الغرفة وهم في الكتابة، لكنه أخرج يده من الصفيحة ونشفها في الجدًار، وخرج من الغرفة إلى الصالة، وأخذ يبحث عن مصحف في كل أركان الشقة،

وحينها لاحظه جابير الذي إستيقظ فسأله:

- بتدور على إيه؟

سونه:

- عايز مصحف

جابير:

- عايز تكتب إيه؟

سونه:

- الجن

جابير:

- طب هقولمالك .

سونه:

- طب علّي صوتك علشان أنا بكتب جوه.

جابير:

– ماشى.

وعدل نفسه على الكنبة وهو يتألم فسأله سونه:

- ظهرك لسه واجعك؟

فقال جابير:

– أه.

سونه:

- دوقتي أشتان يجي ويدّهنهولك.

ودخل سونه إلي داخل الغرفة، ووقف أمام الجدَّار ويده اليمين في الصفيحة، يقلب بما الدماء، ثم سمع صوت جابير من الخارج:

- بسم الله الرحمن الرحيم

فبدأ يكتب سونه، ولكنه لاحظ أنه يريد إرتفاعًا ليكتب من أول الجدّار، فخرج إلى الخارج وسأله جابير: في إيه؟ فأخبره أنه يريد كرسيًا ،فأخذ واحداً من غرفه النوم. وعاد إلى الغرفة ووقف عليه، وبدأ يكتب من أعلى الجدّار بسم الله الرحمن الرحيم ،ثم قال لجابير:

- يالا يا جابير:

فقال جابير:

- قل أُوحِيَ إِلَيَّ أَنه استمع نفرٌ من الجن فقالوا إنَّا سَمِعُنَا قرءانًا عَجَبًّا (الجن: ١)

وبدأ يكتب سونه حتى نفذ الدم من يديه، فوجد أنّ عليه أن ينزل كل مرة إلى الصفيحة كل مرة ليمد بده،

فخرج مجمددًا وسأله جابير في إيه ؟!

فأخبره أنه يريد شيئًا يضع عليه الصفيحة، فأقترح عليه جابير أن يأخذ الترابيزه، وحينها ظهر أشتان ومعه كيس أسود ملفوف

أشتان:

- أنا جبتلك الحاجة أهو ،إقلع القميص.

فخلع جابير القميص أمامهم ،ولاحظوا كدمات كبيره في ظهره أثر الاصطدام، فأشارله أشتان أن يجلس على الكنبة ليدهن له ظهره،

وفتح أشتان الكيس، وأخرج منه عجينة بيضاء ،وأخذ يفركها بيديه، ثم نظر إلى سونه ويده الحمراء فسأله:

#### - إنت خلصت؟

فقال له أنه لم ينتهي بعد وأخبره أشتان أن يكمل ولا ينتظرهم؛ لأنه سيظل يدهن له ظهره كثيرًا، فأحبره جابير أنه سيقرأ السورة، بينما يدهن له أشتان ظهره، وبالفعل أخذ جابير يقرأ السورة. بينما يدهن له أشتان ظهره وإنتهي سونه من الكتابات القرأنيه في الشقة كلها ولم يكتب أي شيء في الحمام. دخل جابير لينام حتي الصبح بعدما أخبر سونه أنه لا يري شيء ثما هو مكتوب، وفرح سونه لأنه إستطاع إخفاء الكلام أتي الصباح وإستيقظ جابير لا يشعر بأي ألم في ظهره أو في رجله التي دهنها له أشتان بالأمس فالألم قد زال منها تمامًا، جلس قليلًا ،ثم غسل وجهه ولم يجد شيئًا ليأكله ونظر إلي تلك الساعة في الصالة فوجدها لاتزال العاشرة ولا تتحرك عقاربها من مكانها، فأحضر الكرسي ووقف عليه وأنزلها وأخذ يتفحصها وأخرج البطارية ووضعها في ريموت التليفزيون، فوجدها تعمل ولم يفهم لماذا لاتعمل الساعة ولم يعرف الساعة، ثم دق الباب فذهب وفتحه ليجد أمامه شيماء ومعها فؤاد تحمل شنطة في يدها ولم يعرف إذا كان حان ميعاد الغداء بعد أم لا ،لكنه نظر إلي نور الشمس الذي يضيء السلم فشعر أن الساعة لن تزيد عن العاشرة صباحًا.

طلب منهم الدخول إلى الشقة وإكتشف أن شيماء أحضرت له فطار وليس غداء ،وأن الساعة الآن الله منهم الدخول الله عشر، جلست شيماء لتفطر معهم

وأخبرته أنها أحضرت عقد الشقة لكي يراه ويري ماذا سيفعل به.

\* \* \* \*

تحرك جابير في جسد مصطفي كالعاده ومعه فؤاد متّحِهّين إلى المحل، يتحرك معهم سونه وأشتان، سأل فؤاد جابير:

- هنعمل إيه؟ هنقله إيه؟

#### جابير:

- ياعم ملكش دعوة إنت، مش المحل ملكك والناس في المنطقة عارفينك؟ فؤاد:

- ياعم أه بس حتي لو عارفيني! إنت هتطلعه إزاي؟ هتضربه وتطلعه! جابير:

- هضرب إيه يابني! إنت هنروح نعمله محضر في القسم إن هو خاد المحل منك وإحتله بدون وجه حق وإحنا معانا العقد. - طب ماهو معاه عقد إيجار ياعم الفاهم! جابير:

- كان معاه عقد إيجار، كان معاه.

نظر فؤاد إلى جابير وهم صاعدين السلالم الكهربائية الموجودة في المترو، وإستغرب مايقول ولم يفهم أي شيء.

وصلوا إلى قسم الشرطه وتم تحرير محضر من فؤاد صلاح برغوت يتهم فيه شخصًا يدعى أمير أخذ منه محله دون وجه حق ،ولا يريد أن يخرج منه. ذهبت قوة من الشرطة مع جابير وفؤاد إلى المحل، ودخلوا على أمير الذي كان يجلس بيده سيجارة حشيش أخفاها عندما رأي الشرطة، سأله الظابط:

- أنت أمير؟

فرد أمير وهو يتفحص جابير وفؤاد:

– أيوه أنا.

أكمل الظابط:

- إنت حدت المحل ده بالقوة من صاحبة فؤاد؟

وأشار إلى فؤاد.

فضحك أمير ضحكة سحرية وقال:

- لأ ياباشا معلش أصله تعبان شوية، أنا مأجره منه؟

أكمل الظابط:

- طب فين عقد الإيجار؟

أمير:

- موجود ياباشا.

وفتح أمير درج موجود في آخر الفاترينة من أسفل، وأخذ يبحث عن العقد لكنه لم يجده وإحمر وفتح أمير درج موجود في آخر الفاترينة من أنظر إلي الظابط وقال:

- كان هنا ياباشا والله!

الظابط:

- طب تعالي معايا.

أمير:

- أجي معاك فين ياباشا وأسيب المحل لمين؟! أنا مأجر المحل منه بس هو راكبه عفريت وأهبل. وضع جابير يده علي يد فؤاد لكي لا ينفعل من الكلام، ثم قال الظابط:

- هتطلع العقد ولا لأ؟ هو معاه عقد الملكيه ومتوثق، طلعه وأنا أسيبك وأمشي.

أمير:

- ياباشا ما أنا ممكن أكون سايبه في البيت، ينفع تيجي علياكده وتقولي ياتطلع العقد ياتمشي! ده عيب يعني، ده أنا بقالي سنتين في المكان وإسأل الجيران.

الظابط:

- طب أنا هقفل المحل ده لحد ماتجيب العقد وتحيلي القسم.

أمير:

- ياباشا ماينفعش في عرف مين ده؟!

الظابط:

- في عرف إن ده محله.

أمير:

- ياباشا حلوا يا حلوا، محله إيه ده مجنون!

الظابط:

- طب إقفل المحل وإطلع علشان مش عايز أتكلم كتير.

أمير:

- ياباشا أطلع فين يرفع عليا قضية الأول وبعدين يكسبها أنا واضع يد. نظر الظابط إلى الاتنين العساكر الموجودين خلفه وقال لهم:

- شيلوه وطلعوه بره .

دخل الاثنين العساكر خلف الفاترينه يطلبون منه أولًا بالذوق الخروج، لكنه زعق وقال: - إنتوا هبل ولا إيه! العقد في البيت وأنا مأجر المحل منه مش هطلع. ودفع العسكري بعيدًا ثم نزل إلي الدرج الذي بحث فيه عن العقد، وأخرج مسدسا وصوبه نحو العساكر وقالًا لهم:

- الشرطة العسكرية تيجي تطلعني، بره إنت وهو.

حينها خرج العساكر من خلف الفاترينة ببطء، ونظر له الظابط وقال:

- نزل السلاح إنت تتسجن فيها دي

أمير:

- بره، كلكوا بره إنت ملكش ديه دلوقتي ومحدش فيكوا ليه ديه ،بره ياله إنت وهو.

كان جسد فؤاد حينها خلف جابير وهم الاثنان يقفان خلف الظابط الذي كان على رتبة ملازم أول في منتصف العشرينات، طلب منه الظابط مجددًا أن يخفض سلاحه، لكنه أصر على خروجهم من المجل.

بره ياله إنت وهو.

عاد جابير بظهره إلي خارج المحل. وعاد فؤاد أيضًا ولم تعد أجساد فؤاد وجابير والظابط في نفس المستوي. أخرج الظابط سلاحه وشهره في وجه أمير.. والآن هم يرفعان سلاحهما في وجه بعض، يقول أمير له أن يخرج بينما يطلب منه الظابط أن يخفض سلاحه إستمر صراخ أمير الذي يأمرهم فيه بالخروج، وأضاف إليه كلمات عن أن الشرطة ليس لها أي دور الآن، الأمر الذي أغضب الظابط ولم يتحرك للخلف مثل فؤاد وجابير وبدأ يعلى صوته هو الأخر

طالبًا منه أن ينزل سلاحه، وتجمع الناس أمام زجاج المحل؛ ليشاهدوا ما يحدث، ثم فجأة أطلق الظابط رصاصه ناحية يد أمير لم تصبه وجائت في الفاترينه التي خلفه ،حينها أطلق أمير رصاصة ثم نزل ليختبأ تحت الفاترينه، أصابت الرصاصة فؤاد في منتصف بطنه تمامًا أوقعته على الأرض وحينها هلع جابير لرؤيه فؤاد يصاب برصاصه ونزل إلى الأرض، وأخذ يتأمل إصابته بغير وعي ، لم يتوقع أن يحدث ماحدث ولكنه بعد ثوانٍ سمع إرتطامًا كبيرًا للفاترينه التي خلف أمير تقع فوقه كلها بالساعات التي فيها، وكان هذا من فعل سونه الذي أتي إلى جابير ليكلمه في أذنه بينما يتأ لم فؤاد ويقول له:

قبض العساكر على أمير وذهب الظابط ناحيته وترك فؤاد لجابير ينظر إليه ويفتح عيناه عن آخرهما ولا يفهم أي شيء حتى سمع صوت سونه صارحًا في أذنه:

#### - هنعمل إيه ؟

نظر جابير إلي الهواء ليكلم سونه، بينما دخل كثيرٌ من الناس إلي المحل لينظروا إلي فؤاد الذي يملأ الدم جسده وهو راقد على الأرض يتكلمون عن سيارة إسعاف ويحيطونه ويحاولون فعل أي شيء له لكن وعى جابير كان متوقفًا عند نقطة واحدة ماذا إذا مات فؤاد!

ثم سمع صوت أشتان في أذنه حط إيدك علي بطنه وخلي بالك لتيجي في إيدي إعمل إن أنت بتعمله أي حاجة.

وحينها وضع جابير يده علي بطن فؤاد ولاحظ رصاصة تخرج من بطنه، وبدأ يحأول فعل أي شيء في بطنه وحينها كان أشتان قد أخرج الرصاصة، وبدأ في وضع عجينه علي بطنه، إستغرب الناس من رؤيتها.

وكان الظابط يتحدث علي اللاسلكي بما حدث وطلب سيارة إسعاف، ثم فجأة وجدوا نور المحل يغلق والباب الصاج ينزل من الخارج فأصبح المكان معتمًا تمامًا، قام الناس من مكانهم متجهين ناحية النور الذي أطفأه سونه وناحية الباب الصاج الذي أغلقه وفتحوهم، ثم وجدوا سيارة الإسعاف قد جاءت ، فوضعوا فيها فؤاد الذي فقد وعيه وركب معه جابير الذي لا يفكر إلا بمصيره إذا مات فؤاد. إنتقلت السيارة إلي مستشفي القصر العيني ودخلت من باب الطواريء، وحملوا فؤاد إلي غرفه العناية المركزة ولم يأذنوا لجابير أن يدخل معه، دخل الدكتور الغرفة وبدأ ينظر إلي مكان الجرح فلاحظ وجود عجينة غريبة تغطي الجرح، فأخذ يخرجها من داخل بطن فؤاد، وبدأ يخيط الجرح ،حينها سمع جابير صوت سونه في أذنه يقول له:

- ماتقلقش بيخيط الجرح خلاص.

وكان جابير في الطرقة التي تنتهي بباب يدخلك على باب يدخلك على العناية المركزة فلم يكن يعلم أي شيء ممايحدث بالداخل والممرضون يتحركون حوله، وضع جابير يده على فمه وقال:

- أنت عملتله إيه يا أشتان ؟ ولم يأتيه ردٌ من أشتان. خرج الدكتور من غرفة العناية المركزة وعندما وجد جابير أمامه خلع الكمامة وسأله:

- أنت اللي جاي معاه ؟

- أه.

- إيه الى أنتوا حاطيتهوله في بطنه ده؟

لم يعرف جابير مإذا يقول ونظر إلي عين الدكتور مباشرة، وكان يشعر بالخوف ولم يجاوب لعدة ثوانٍ ثم قال:

- مش عارف

- العجينه دي ممكن تعمله تسمم، جلده كله حصل في تقرحات بسببها.

عني هو هيخف يادكتور ولا إيه؟

- مش عارف مش ده کان مضروب رصاصة؟

ا أه يادكتور.

- طب قلى الرصاصة راحت فين؟ وإيه العجينه اللي ماليه جسمه دي؟

- مش عارف.

فتركه الدكتور ومشى فمشى حلفه مسرعا: ً

- طب هو هيعيش ولا مش هيعيش؟

- مش عارف لما نعرف إيه اللي في بطنه الأول، وليه جلده لونه بيتغير هوقلك؟ ترك جابير الدكتور يمشي ولاحظ لافته الحمام، فدخل إلي الحمام وأغلقه على نفسه وحينها ظهر له

أشتان وسونه، فبدأ يكلم أشتان غاضبًا:

- إنت سمعت كلام الدكتور؟

ردّ أشتان:

– أه سمعت.

- إيه بقى اللي إنت حطيته ده؟ وإيه اللي بيحصله؟

- حطيتله لبخه سبرتو من اللي حطتهالك إمبارح علشان توقف الجرح، وشلت الرصاصة بإيدي علشان كانت ظاهرة.

- اللبخه دي مابتتحطش جوه الجرح. ورفع جابير صوته وقال: - إنت غبي!!

فاختبأ أشتان حلف سونه، وقال سونه:

- إن شاء الله هيبقي كويس.

فحاول جابير الذي يتصبب عرقًا النظر إلي أشتان الذي يقف خلف سونه:

- هتعرف يابني تشيل اللبخة دي ولا تعالجه؟ اللبخة دي ممكن تموته.

ثم رفع صوته عاليًا:

- حد يحط لبني آدم لبخة سبرتو في الجرح أنت أهبل!!

سمع بعض الممرضين الصوت من الخارج.

نظر جابير الذي يتصبب عرقًا لأشتان وقال له:

- شوف هتعمل إيه، روح أسأل أي حد .

ثم نظر إلي سونه:

- روحوا إعملوا أي حاجة ،الواد ده لو مات أنا هموت.

قال سونه محاولًا تُمدئة جابير:

- ماتقلقش خلاص ماتقلقش، هنزل لحكيم تحت وأجبله منه حاجة تعالج اللبخة

وإختفيا من أمام حابير الذي خرج من الحمام بعد أن وضع علي وجهه بعض الماء، فاختلط العرق بالماء وظهر كله كعرق كثيف. وجد بعض الممرضين ينظرون إليه ،ولكنه لم يعرهم إنتباهه وذهب في إتحاه غرفه العناية المركزة ،لكن إحدى الممرضات قالت له ممنوع، فعاد بظهره ليجد أمامه شيماء تضع طرحة علي شعرها لا تربطها وترتدي عباية سوداء وشبشب بلاستيك يبدو علي وجهها الهلع، عندما رأت جابير رفعت يديها نحوه وقالت:

- عملت في أحويه إيه ياشيخ؟! عملت في أخويه إيه ياشيخ هو إحنا ناقصين! هو إحنا ناقصين حرام عليك.

جابير الخائف جدًا الذي يحاول إستعادة توازنه:

- أنا معملتلوش حاجة.

فصوتت شيماء بعلو صوتها في المستشفى وقالت:

- أخويه إتضرب بالرصاص بسببك، وبعدين حطتله حاجة في بطنه بتموته، حطتله إيه؟ وهي تتكلم متلهفة تتقطع أنفاسها باحثةً عن إجابحة في وجه جابير،

ثم قالت بعلو صوتما:

- حطتله إيه في بطنه؟

حينها ذهب ناحيتها ممرضتان، وحاولتا إبعادها عنه،

لكنها إستمرت في الصويت والتخبيط على رأسها وهم يبعدونها وهي تقول:

- أنا عايزة أخويه تاني، ربنا ياخدكم كلكم ، ربنا ياخدكم كلكم.

ثم وحد حابير أحد الممرضين الذكور من خلفه، يطلب منه الخروج من المستشفي خرج جابير من المستشفي هائمًا على وجهه لا يعرف ماذا يفعل، فكّر في الذهاب إلى آية في مكتبها، وفكّر في الهرب، وفكر في كل شيء، وأخذ يري صورًا لحياته كلها، ثم لم يجد مكانًا آخر يذهب إليه إلا الشقة التي يسكن بها في دار السلام.

\* \* \* \*

تظن آية نفسها أنها ليست بالجمال الذي يليق بدكتور محمد، فدائما ماتقف أمام المرايا تري عيوبها فقط ولا تري مابها من مميزات وقدرات، إذا خرجت من البيت متجهة إلي المكتب تقف لساعات أمام المرأة، وعندما تصل إلي المكتب تدخل إلي الحمام لتتفقد وجهها وملابسها ،تصرف كثيرا من الأموال على الملابس وأدوات التجميل بحثا عن الأفضل.

دخلت آية إلي عيادة محمد وهي متوترة جدًا فاليوم أتت بفكرة جديدة ،هي ليست جديدة ولكنها تجربها لأول مرة بعد تردّدٍ وخوفٍ من أن تقوم بها.

كان كالعادة يجلس في الصالة يشاهد التليفزيون علي قناه نايل سبورت، وكانت تذيع إعادة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش ، حلس محمد ليتابع المباراة بتركيز كأنها تذاع مباشرة!

- مساء الخير.

قالت آية.

نظر محمد إليها، ثم حرك رأسه وقام من مكانه وقال: مساء النور فعلت مافعلته عندما أتت له ومعها جابير أشارت بيدها ناحية مكتبها وقالت له:

- أنا آية المحامية إلي جنبك.

فابتسم محمد وهو يتفحص كل تلك الأنوثة وقال

- أه ما أنا عارفك.

- أنا عايزة أعمل سناني.

- بس كده إتفضلي.

دخل إلى غرفة الكشف وأضاء النور وطلب منها أن تتفضل بالدخول، ودخلت آية وهي مكسوفة كأنها عروسة في ليلة دخلتها، أشار لها محمد على الكرسي وقال لها:

- إتفضلي.

فجلست آية على ذلك الكرسي كرسي أطباء الأسنان الذي تجلس عليه وكأنك تنام، جلست آية في خوفٍ ووضعت شنطتها على كرسي بجوار هذا الكرسي، وأخذت تتفحص محمد وهو يحرك أشياء على المكتب، ثم أتي ليجلس على الكرسي التي تضع آية شنطتها عليه وقال لها وهو مبتسم:

- عايزة دى؟

فردت آية مبتسمة:

- زي ما أنت شايف.

فأحذها محمد ووضعها على مكتبه، ونظر إلى آية النائمة أمامه على هذا الكرسي، إذا كنت تريد إمتلاك شخص وتخيلت كل الأوضاع التي سيكون بها هذا الشخص وأيهما ستمتلكه فيه اكثر فأعتقد أن ذلك الكرسي هو أكثر الأوضاع الذي تستطيع إمتلاك الأشخاص فيها فهو أمامك نائم على ظهره ولكن الكرسي ليس مفرودًا لآخره، فأنت وأنت جالس مكانك على الكرسي تستطيع أن تمد يديك لتصل إلى أي مكان أسهل بكثير من أي جلسة أخري .نظرت آية إلى يد محمد وهو يرتدي القفاز المطاطى الآبيض ثم قال لها:

- إرفعي رأسك لفوق.

فرفعت أيه رأسها ناحية السقف وقال لها:

- إفتحي بقك .

فنظر محمد إلى أسناها البيضاء تمامًا ثم قال لها:

- إيه ده صفين لولي، مال سنانك بقي؟

فبدأت آية تتكلم بدلع:

- أصلهم ساعات بيوجعوني.

نظر محمد إلى ذلك الفم المفتوح الذي يخرج أنعم الكلمات ،وإلى شفايف آية الرطبه التي لامست يديه وهو يدخلها إلى فمها وشعر بنعومه آية،

وسألها:

- بيوجعوكي إزاي يعني؟

فنظرت آية إلى محمد بدلا عن السقف في هذا الوضع التي فيه وقالت:

- معرفش بس بيوجعوني.

بدأ محمد يشعر بأن آية له، وإنها أتت تريده فبدأ يفرد سيطرته الذكورية، ويصل بيداه إلي كل مكان في وجهها كأنه يكشف عليها وضع يده اليمني على وجنتها اليمني وتحسسها وقال لها:

- بيوجعوكي من هنا ؟

فردت آية بكسوف وهي تتأمل وجه محمد:

– ساعات.

ترك محمد يديه مكانها، ثم وضع يده اليسري على وجنتها اليسري وقال لها:

- طب بيوجعوكي من هنا؟

آية:

- ساعات بردوا.

فنظر محمد الذي يضع يديه على وجنتيها إلى فمها المفتوح وإلى عينيها وتكلم كأنه يتكلم إلى فمها وقال:

- طب بيوجعوكي منين تاني؟

فنظرت آية إلي محمد وتأملت كل شيء في وجهه وأخذت نفسها وقالت:

- بيوجعوني من كل حتة.

يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي..

هكذا رنّ موبيل آية لينهي تلك اللحظة الدافئة التي بينها وبين محمد..

بعد محمد يديه عن وجهها وعاد إلى الخلف، بينما إعتدلت آية قليلًا وأحضر محمد لها الشنطة فأخذتها وأخرجت التليفون وهي علي ذلك الكرسي تظهر كل تضاريس جسدها أمام محمد واضحة كانحا عروسته في ليله دخلتهم رغم ماترتديه آية من تونيك وجيبه!

ردت آية على التليفون:

- ألو .

سمعت صوتا على الطرف الأخر يقول - أيوه يا أستاذة آية أنا شيماء أخت فؤاد.

- أيوه يا شيماء.

- والنبي لو معاكي رقم الشيخ مصطفي تخليه يرجعلنا المستشفي علشان أنا زعلته ومكنش قصدي والله.

عدلت أية نفسها على ذلك الكرسي وجلست وقالت:

- مستشفي إيه!إيه اللي حصل؟!

- أخويه فؤاد إتضرب رصاصة والشيخ جابه وهو عايز يشوفه دلوقتي.

وقفت آية مكانها وقالت وهي مفزوعة

- رصاصة!! إيه اللي حصل ياستي إهدي وفهميني.

- والنبي تجيبيه بس وتيجي وأنا هحكيلك على كل حاجة أو قوليلي رقمه وأنا هكلمه.

- طيب ماشي أنا هجيبه.

هكذا قالت آية ثم نظرت ناحية الباب فوجدت فتاة في أوائل العشرينات ، شعرها الاسمر منسدلًا على وجهها ، يظهر عليها أثر الرقة، تنظر في الغرفة وإستغربت آية جمالها، ثم وجدت الدكتور محمد يقوم ليسلم عليها ويقول:

- إزيك يا لمياء؟

فسلمت عليه لمياء مبتسمة؛ مما أثار غضب آية ،ثم أدخلها إلى الغرفة وأجلسها فشعرت آية بالامتعاض أكثر وقالت له أن هناك مشوارًا ضروريًا ستقوم به، ثم ستعود إليه مجددا ونظرت إلى الفتاة نظرة أخيرة وخرجت.

\* \* \* \*

عاد جابير لإرتداء الجلابية البني التي رأها لأول مرة تحت الأرض وهي جلابية مصنوعه من قماش الدبلان، سمع جابير خبط علي الباب وهو في البلكونة فذهب ليفتح الباب وإذا به يجد آية أمامه، أدخلها إلي الشقة وجلست علي الكنبة، أول ما فعلته أن أخرجت سيجارة من العلبة المالبورو الأبيض وأحرقتها ،وبدأت في تنفيس دخانها. ذهب جابير ليجلس بجوارها تحت الإضاءة النيون التي لا تظهر أي من الآيات المكتوبه بدم الجمال على الحائط قالت:

### - إيه إلى حصل بقى عايز أفهم ؟

نظر إليها جابير وإلي توترها ونظرت إليه ولمحت الجرح الغائر الموجود في وجنته وهذا لم يهدأها وجعلها تتوتر أكثر.

- مفيش روحنا نجيبله المحل الواد ضرب رصاصة علي الظابط جات في فؤاد. رفعت آية حواجبها حتي كادت تلمس شعرها وظهر عليها كل علامات الاندهاش مما تسمع. - ظابط إيه ومحل إيه! فهمني والنبي علشان أنا غبية.

- أنا عرفت أجيب عقد الايجار بتاع المحل اللي الواد مأجره منه، أصلا الواد ده كان مفروض يمشي لما فؤاد يقولوا إمشي وسرق حاجات من المحل خدنا عقد الملكيه بتاع الوله وروحنا القسم بلغنا إن الواد..

#### فزعقت آية بعلو صوتها..

- روحتوا القسم! روحتوا القسم إزاي يابني؟! إنت عليك حكم إعدام ومعكش بطاقه تخش قسم برجلك!!

توقف جابير تمامًا عن الكلام ولم يستطع فتح فمه بينما تحملق آية في وجهه بكل قوة.

- ردّ عليه عقلك جابك إزاي تروح قسم! إنت مالك ومال أم المحل بتاع الوله؟ إنت تتنيل تضحكه أو ترقعه علقه يعيط، تتنيل يتشال عنك الحكم، وريتوا عفاريت وخليته يتضرب عليه نار إنت بتعمله إيه، بترجعله حياته ولا بتاخدها منه!!

نظر حابير إلي آية وبدأ يستجمع قواه ليتكلم - وأنا أعرف منين؟! ما أنتي سايباني - يعني إيه أعرف منين؟!

قام جابير من مكانه وبدأ يعلو صوته هو الآخر، ولكن في ضعف شديدٍ:

- يعني أنا جني مش بني آدم، مليش دعوة بحياتكم معرفش حاجة عنكم لما أبقي في جسم بني آدم لازم حد يفهمني أعمل إيه ،لازم حد يفهمني أنتوا بتعملوا إيه، وأنتي سايباني، أنا طيّار...

وأشار بيداه نحو السماء وقال:

- الأرض كلها مبتكفنيش بقعد فوق في السماء.

ثم نظر بعيدًا عن آية وعاد مجددًا للنظر إليها:

- أنتي مفروض مكنتيش تسيبيني لو عايزاني أطلع براءة، بس إنتي مش عايزة. فعلا صوت آية وقالت :
  - مش عايزة إزاي !طبعاً عايزة وإنت عارف أنا عايزه ليه، وعايزه أد أيه،
- يعني إنت لو الواد قالك إن هو بيحبك هتيجي تساعديني ولا هتسبيني، فنظرت آية إلى جابير ولم تستطيع الكلام ،وإستغرب جابير من سكوتها:
  - كنت عارف عمرك ماهتساعديني.
    - الموضوع مش كده.
  - لأ الموضوع كده ،أهم حاجة إن الواد ده يحبك، أقولك على حاجة نظرت آية إلى وجه جابير تترقب ماذا سيقول:
    - إنتي مبتحبيش الواد ده .

ظهرت علامات الاستخفاف والرفض على وجه آية وقالت:

- بس ياله.

## - والله ما بتحبيه.

#### فعلت صوتها وقالت:

- بس يابني، إيه هو أنا عجبتك وإنت في جسم البني آدم وعايزي ليك! أنا مش سهلة أنا أروح أجبلك حراس الأرض ولا تفرق معايا بشلن.

- عارفة ليه بقي أنا مفرقش معاكي، أنا جني ممكن مفهمش قوي في تصرفات البني آدمين تروح القسم يطلعله جني ،حاجات معرفش إيه الصح من الغلط فيها، بس بفهم في معايير الجن قوي، عارفة ليه ميفرقش معاكى علشان إنتي معمولك عمل.

- بس ياله إنت والأهبل صاحبك.

- والله معمولك عمل، معمولك عمل إنك تحبي الواد ده، محدش بيحب حد كده ينزل تحت الأرض يجيب طيّار علشان يخليه يحبه ، إنتي عارفة يعني إيه طيّار؟ عارفة اللي في ايده طيّار ده بيبقي عامل إزاي؟

ياعم متتغرش في نفسك قوي كده.

- والله ماغرور، بس إنتي معمولك عمل، وعمل باين في كل حتة فيك مفكرتيش ثانية إذا كنتي فعلًا بتحبي الواد ده ولا لأ، علشان إنتي معمولك عمل ومش عارفة تفكري وأفعالك كلها متناقضة.

### قامت آية من مكانها وقالت:

- بس يابني إنت ريح علشان مجبلكش الجيش ولا حراس الأرض،

ورفعت شنطتها ووضعتها على كتفها ولم تأخذ علبه السجاير من على الكنبة وقالت :

- شوف بقي هتحل مشكلتك إزاي مع الواد ده، أنا إستعوضت ربنا فيك وأنا خلاص إلي بيني وبين محمد قرب يتحقق.

وذهبت تجاه الباب ونظرت إليه وهي عائدة وقالت له:

- مع السلامة.

وفتحت الباب وخرجت وأغلقته خلفها.

جلس جابير وحده في الشقة بينما نزلت آية، ثم وجد سونه وأشتان يظهرانِ له. إقترب منه سونه وهو جالس على الكنبة، ومدّ يده ووضعها على رجله وقال له: - ماتزعلش يا طيّار إحنا مش هنسيبك. ثم قال أشتان:

- ماتقلقش يا طيّار والله كل حاجة هتبقي تمام. فرفع جابير عينه لينظر إلي أشتان، ثم وجد أشتان يقول له:

- الواد هيخف لوحده.

فسأله جابير:

إزاي؟

فقال أشتان:

- أنا سألت تحت قالولي لبخت السبرتو بتطهر الجرح، بس ممكن تتعب حتت البني آدم شوية وميعرفش يتحرك علشان بتخشبه، بس بيبقي طبيعي.

جابير:

- يعني هو دلوقتي إيه اللي فيه؟

سونه:

- لسه جايين من عنده من المستشفى، فاق وعايز يشوفك.

جابير:

- ومش هيموت. 🗖

أشتان:

- لأ بس هيتعب شوية علشان اللبخة معمولة من نار وبعدين هيبقي أحسن من الأول . سونه:

> - هو عايز يشوفك على فكرة، سأل أختو عليك هتروحله جابير يأخذ نفسه ويقول:

> > - هو أنا ورايا غيره لازم أروحله.

\* \* \* \*

يرقد فؤاد على السرير في المستشفى ببطنٍ عاريةٍ يظهر عليها خطوط حمراء قرمزية كثيرة تشق البطن طولًا وعرضًا ،تظهر وتختفي وينظر إليها الأطباء ولا يعرفوا مإذا يفعلون، فبعد أن خيطوا الجرح لا يعرفون إذا كانوا يعيدون فتحه مره أخري أم لا. أما فؤاد فكان لايشعر بأي شيء يجلس على السرير ينظر إلى أخته التي تعاود وضع يدها على بطنه، ثم ترفعها بأمر من الدكاترة وتقول:

- اللهم إشفِ أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقمًا.

اللهم رب الناس أذهب اليأس....

ويقاطِعها الأطباء دائمًا ويقولون لها:

- ياستي إهدي بدل مانطلعك بره.

نظر إليها فؤاد وسألها:

- هو فين الشيخ مصطفي؟

- جاي ياحبيبي جاي والله، هو اللي هيعرف يعالجك ماتخافش.

نظر إليها أحد الأطباء مطولًا ثم قال لها:

– ياستى...

حينها قال له طبيبٌ آخر:

- طب تعالي سيبوه دلوقتي.

وخرجوا من الغرفة وتركوه هو وأخته التي عاودت وضع يدها علي بطنه والدعاء له، ظلت تدعي وتسأله إذا كان يريد أي شيء ولكنه لم يكن يريد شيء سوي رؤيه الشيخ مصطفي الذي حضر، وعندما دخل من باب الغرفة سارعت شيماء إليه لتقبل يديه وتتأسف له:

- أنا آسفة ياسيدنا الشيخ، مكنتش أعرف إن أنت اللي أنقذت حياته.

وحينها رفع جابير يديه بسرعة كي لا تقبلها ،وقال لها:

- خلاص خلاص.

وذهب ليحلس بحوار فؤاد الذي إبتسم لرؤيته وسأله:

- إيه الأخبار دلوقتي؟

فردّ فؤاد:

- الحمد لله.

- حاسس بإيه؟

- مش حاسس بأي حاجة!

- معلش هو وقت وهترجع تايي

سألت شيماء متلهفه على إجابة:

- يعنى هو مفيش حاجة تخففوا دلوقتي ياشيخ؟

جاوب جابير دون أن ينظر إليها وكان يتأمل الخطوط التي تشقُّ بطن فؤاد:

- الوقت اللي هيخففوا ماتخافيش هيخف.

ثم وضع جابير يده اليمين علي بطن فؤاد، فنظرت شيماء بكل تركيز علي يده وهي تتحرك علي بطن فؤاد منتظره الشفاء، لكنه بعد أن حرك يده علي بطن فؤاد قام بتغطيتها ببطانية نظر جابير إلي شيماء ثم قال لها:

- ممكن أقعد أنا وهو لوحدنا؟

ردّت شيماء بلهفة شديدة:

- طبعاً يا أخويه وماله.

ووضعت يدها على الباطنية التي غطت بطن أخيها وحركتها قليلًا عليها، ثم خرجت تتمتم في سرها بأدعية بأن يشفى الله أخاها.

إعتدل جابير في جلسته وقال:

- أنا مش عارف إلي أنا بعمله ده غلط ولا صح ،بس أنا معنتش شايف طريق تاني أمشي منه.

زاد تركيز فؤاد النائم علي ظهره وبدأت تتسع حدقتا عينيه:

- بص يافؤاد أنا مش بني آدم، أنا جني زبي زي سونه اللي إنت شفته، وأنا مش معاك بمزاجى ،أنا معاك غصب عني.

- إنت جني إزاي يعني؟!

- أنا جني محبوس في جسم بني آدم ،عليها حكم، الحكم ده إني أرجع لبني

آدم حياته اللي كان بيعيشها قبل ما يتمس بالجن وأنت كنت البني آدم ده، ومدتي كانت إسبوعين عدي منهم حوالي أربع أيام لو مقدرتش بعدهم أرجعلك حياتك أنا هيتحكم عليه ب ٣٠٠ سنة سجن.

كان فؤاد في قمه التركيز وهو يستمع إلي كلمات جابير، ثم قال بتروق - يعني أنا لو مرجعتش أقف في المحل هيتحكم عليك بكده؟ - مش بالظبط.

- أمال؟

- أنت قلبك معدش بيحس، معدتش بتضحك أو بتعيط مهما إن حصل، صح؟ بدأ فؤاد يفكر ثم قال:
- مش عارف ممكن أه.

- لأ هو مش ممكن هو أه، إنت قلبك معدش بيحس كأنه ميت، والقلب الميت ده قلب مريض. - بس أنا خفت بجد لما شفت عفاريت .

- أي إنسان لو شاف عفريت حقيقي ممكن يموت من الخضه إنت أُغمى عليك بس ولو نزلت ممكن يموت من الخضه إنت أُغمى عليك بس ولو نزلت مملك حاجة.

هی فین مملکة الجن دي؟

- تحت الأرض بس ده مش موضوعنا،أهم حاجة دلوقتي إن إنت تعيط من قلبك أو تتضحك من قلبك وأنا معنديش حيلة أعملها علشان كده قلتلك، يمكن تعرف وتساعدني علشان لو ما

ساعدتنیش نمایتی هتبقی وحشه.

- طب أنا في إيديه إيه أعمله

حينها ظهر سونه من الفراغ ليقف بجوار جابير:

- ياعم إضحك أو عيط.

شعر جابير بالفزع ولكن فؤاد لم يشعر بأي شيء.

رد فؤاد:

- طب ياعم ضحكني وأنا أضحك .

إقترب سونه من جابير وقال له: - أقوله نكتة؟ جابير:

- تفتكر حل مشكلتي كلها في نكتة يا سونه؟ قال فؤاد:

- أنا بصراحة كانت رجعتلي الروح تاني لما كنت هرجع أقف في المحل وكنت ممكن أرجع تاني مبسوط وأمشي في الشارع لوحدي ومخافش من الناس إن هما يتريقوا عليه.

حينها ظهر أشتان من الفراغ ليقف بجوار سونه ويقول:

- إنت مش هينفع تتحرك من مكانك لمدة إسبوعين.

إرتفعت حواجب فؤاد وهو ينظر إلي أشتان القزم وإستغرب نظارته لكن شيئا لم يحدث له، وقال:

– مین ده ؟

فرد سونه وهو يطوق بيده ذراع أشتان: - ده أشتان صاحبي، حلو بردوا ماتخافش منه. - ياعم أنا مش خايف.

شعر جابير بالأسي الذي هو فيه من عدم قدرة فؤاد على الحركة ،وأنه سيظل ثابت مكانه مدة، وأنه لن يستطيع فعل أي شيء له طيله هذه المدة ،ثم وجد فؤاد يتكلم وهو ينظر مباشرة إلى عينه:

- أنا عارف إن إنت أنقذت حياتي، وإنت اللي طلعتلي الرصاصة من حتتي والدكاترة قالولي إن أنا كان مفروض أموت،

أنا مديونلك بحياتي وهعمل أي حاجة علشان أساعدك.

\* \* \* \*

مرت عدة أيام علي جلوس فؤاد في المستشفي يلتفون حوله نهارا يتمنون أن يضحك علي أي شيء يحدث أو يبكي علي أي شيء لكن دون جدوي، ثم تنتهي مواعيد الزيارة فيخرجون من المستشفي ولكن سونه وأشتان يسهلون دخول جابير للجلوس معه في فترات الليل كلما بدا القمر أقرب للاكتمال شعر جابير بالخوف .بدأ يفكر في الهرب نهائيا لأنه لم يجد من فؤاد أي فائدة فهو ساكن

إذا ضحك شعروا جميعا في نهاية الضحكة أنه يصطنع الضحك ولو ظهرت عليه علامات الحزن شعروا أنه يصطنع الحزن.

سأل سونه جابير وهم متجهين ناحية غرفة فؤاد:

- طب وإنت هتعمل إيه يا طيّار النهاردة.

كان الظلام دامسًا وهم يتحركون في جنينة المستشفى.

- إنت شايف في إيه يتعمل يعني؟

- طب الواد ده كده ما تزعلش مني مفيش في أمل.

- إهرب يعني ولا إيه؟

- كلم البت المحامية يمكن تعرف تعمل حاجة.

- أنت مش كنت واقف ياعم، دي خلاص رمياني في الزبالة.

تكلم أشتان:

- علي فكرة ده علشان العمل اللي معمولها هي مش شايفة قدامها أي حاجة غير الواد اللي بتحبه.

جابير:

- طب وهنعملها إيه يعنى؟

أشتان:

- ياعم نجيب العمل ده ونحرقه.

إلتفت جابير ناحية صوت أشتان ووقف مكانه وسأله:

- إنت تعرف تجيب العمل ده؟

ردّ أشتان:

- أجبلك أمه أنا معايا ريحتها من علبه السجاير اللي نسيتها عندنا.

جابير:

- وهتجيبه في أد إيه يعني؟

سونه:

- إيه ياطيّار هو إنت علشان طيّار يعني يبقي بقيت الجن ميعرفوش يعملوا حاجة! هنجبهولك ياعم.

جابير:

- طب روحوا هاتوه دلوقتي.

سونه:

- طب تعالى نطلعك أوضه الوله.

جابير:

- لأ أنا هعرف أطلع لوحدي.

سونه:

- بدل ماحد يشوفك من الممرضات.

جابير:

- يا بني ماتقلقش روح هات العمل وتعاليلي علي هنا.

إنصرف سونه وأشتان ذاهبين إلي الشقة ليأخذوا علبة السجاير التي بها رائحة آية، ثم يبحثون في الأرض عن العمل المعمول لها بينما أبتهج جابير لمعرفته إنه سيستطيع مساعدة آية بغض النظر عما كانت ستساعده أم لا، تحرك جابير في جنينة المستشفي إلي باب خلفي كان مكسور دخل منه، ثم صعد السلالم حتي وصل إلي غرفة جابير ودخل إليها جلس جابير علي كرسي بجوار السرير بينما

أغلق فؤاد التليفزيون 🚺

وعدل رأسه ناحيته

جابير:

- إيه يامعلم إزيك؟

فؤاد:

- تمام. إنت عامل ايه؟

جابير:

- كويس.

تكلم فؤاد ببطىء قائلًا:

- أنا عارف أن الوقت بيعدي وأنا والله نفسي أعملك أي حاجة بس مش عارف كل ما أجي أنا عارف أن الوقت بيعدي وأنا والله نفسي أضحك بلاقى حاجة حايشاني.

جابير:

- إيه الحاجة دي؟

فؤاد:

- معرفش بس وأنا والله حبيتك ونفسي أعملك أي حاجة.

جابير:

- إن شاء الله هتعرف تساعدني وتساعد نفسك وترجع تاني تتجوز وتشتغل وتصلح الساعات، هو فعلًا يا فؤاد الساعة اللي في شقتك دي ماينفعش تصلحها.

فؤاد:

- أصلحها وأنا نايم كده.

جابير:

– يعني هي ينفع تتصلح.

فؤاد:

- ينفع بس الساعة دي أحسن ماتشتغلش.

جابير:

- ليه يافؤاد؟

فؤاد:

- الساعه دي فيها عداد من تحت لو كنت شفته.

جابير:

- اللي هو أرقام كده؟

فؤاد:

- أنا كنت عامل العداد ده الخانات اللي كانت فيه خانة بتعد الثواني لحد ستين وتبدأ من الأول وجنبها خانة بتعد الدقايق لحد ستين، وتبدأ من الأول وبعدين خانه بتعد الايام حسب الشهر لو إحنا في شهر عشرة مثلًا تعد ٣١ يوم وشهر إتنين كل سنة بيختلف عن السنة اللي قبلها وبعد الخانة دي ، خانة بتعد الشهور وبعدين خانة بتعد السنين فابص علي العداد إقراه من الشمال لليمين مثلًا سنة وشهرين و ١١ يوم وعشر ساعات وخمس دقايق واربع ثواني

جابير:

- طب ده کنت عامله لیه؟ فؤاد:

- علشان يحسب الايام والشهور والسنين اللى هنعشها أنا ومراتي كل مانبص للساعة نعرف إحنا مع بعض بقالنا أد إيه بس لو بصيت للساعة هتلاقيها عدة ساعة واحدة بس عشت معاها ساعه واحدة مش زي ما كنا متخيلين إن العدادات كلها هتتملي ونصفرها كنت عامل عداد السنين لحد ستين سنة وقالتلي زوده عن كده ما إرتضش قلتلها إحنا هنموت بعد ستين سنة قالتلي لأكانت متخيلة أن عمرنا طويل بس مقعدناش مع بعض غير ساعة ولما رجعت البيت رجعتها وقفتها علي الساعه دي.

وضع جابير يده علي رأس فؤاد الراقد أمامه، وطبطب عليه وقال له: - معلش العمر لسه قدامك طويل لو هي عايشة دلوقتي هتطلب منك تعيش حياتك وماتعملش كده في نفسك.

حاول فؤاد أن يعدل ظهره سنة ونظر إلي جابير وقال له:

- هو أنت ماينفعش تخليني أشوفها.

فرد جابير وعيناه متسعتان حتي أخرهما.

- لأ يا فؤاد ماينفعش تقول كده حرام عليك.

فؤاد:

- أنا نفسي أشوفها أوي. جابير: - معلش إستحمل بس ماتخشش في الأموات، ربنا يزعل منك .

فؤاد:

- هو أنت إسمك إيه؟ إسمك الحقيقي إيه؟

إستغرب جابير من السؤال، وإبتسم قليلًا وهو ينظر إلي فؤاد قائلا:

- جابير رقيم الأشعم.

فؤاد:

- عاشت الأسامي هو أنتوا بتعيشوا إزاي في عالم الجن، الحياة شكلها عامل إزاي إستطرد فؤاد يحكي لجابير عن عالم الجن وأصاب فؤاد ذهول شديد وهو يستمع إلي ذلك العالم الذي كان سببًا في إيذائه.

- شقتك حلوة.

هكذا قالت آية لمحمد وهي معه في شقته، بينما وضع هو يده علي كتفها وهي تتأمل مرآة في الصالة وقال لها:

- إنتي أحلي من أي شقة في الدنيا.

فابتسمت آية مكسوفة من كلام محمد ونظرت في الأرض وإحمر وجهها، ثم عادت في النظر إليه المنطر الله على وجهها وقال لها:

- إيه ده إنتي بتتكسفي ؟!

- معلش بقي أصلي بتكسف منك أوي.

مني أنا! ليه طيب؟

وأخذ يتأمل جسمها في المرأه ثم عاد ليتأمل عينيها.

- علشان.. معرفش علشان أنت زي القمر يعني.

ونظرت نظره مطولة إلى عينيه تكسيها الرغبة الجامحة فيها، حينها شعر محمد أنها له تمامًا فوضع إصبعه على شفاها المفتوحة التي يتبخر منها الهواء؛ ليجعله يشعر بأنه أتي من منطقة شديدة السخونة.

- تشربي؟

- أشرب إيه؟

- عندي كل حاجة.

\*

ظهر أشتان وسونه من الفراغ أمام جابير وفؤاد في المستشفي ، كان سونه يحمل قماشة مثلثة الشكل تأخذ شكل السمبوكسة لونها أحمر قرمزي،

أعطاها لجابير وقال له

- ريحتها هنا لقيتها في عياده الدكتور.

جابير:

- إزاي في عيادة الدكتور! هو العمل ده معموله ولا معمول لها!

سونه:

معرفش بس ریحتها وریحته هنا.

كان فؤاد يراقب الموقف ولا يفهم أي شيء ،

فتح جابير القماشة المبططة وأخذ يفتح فيها ويفردها حتى أخرج منها ريشه حمامة بيضاء مكسورة ومكسوه بالدم ومكتوب عليها أشياء غير واضحة.

جابير:

- أنا مش عارف أقري اللي مكتوب.

أشتان:

- هات أما أقراه.

أخذ أشتان الجناح المكسو بالدم، وأخذ يقرأ ما هو مكتوب عليه.

أشتان:

- العمل مقلوب، العمل ده مفروض كان يتعمل للواد إنه يحب البت بس اللي كتبه، كتبه غلط ، إسم الوله بالعدل وإسم البنت بالمقلوب مفروض يبقي العكس

جابير:

- مش هتفرق هاتوا بقي أما نحرقه.

سونه:

- طب تعالى نحرقه بره .

فؤاد:

- طب ماتحرقوه هنا ،إيه اللي هيطلعكوا بره! جابير:

- لازم العمل يتحرق في خلا علشان الدخان بتاعه مايتجمعش مع بعضه تايي.

- أنا أصلا مبشربش بس علشانك يعني..

قالت آية وهي تجلس علي السرير وبيدها كوباية ويتأملها محمد وهو واقف بجوار ترابيزه يسند ظهره عليها لم يتأمل جمالها فقط، بل أخذته عيناه إلي كل جزء في جسدها، إلي صدرها الكبير الذي أخذ يتخيل كيف شكله ثم لاحظت آية تامله لها فرجعت بظهرها قليلًا علي السرير لتجعله يستمتع في التفحص في جسدها ، ثم قال:

- إنتي فظيعة أنا شفت كتير وقليل وما شفتش كده!

شعرت آية بالخضة لثانيه لذكره نساء أخريات، لكنها تناست ما قاله وبدأت تسترسل في النظر إليه بدون أدب

كانت الجنينه سوداء تمامًا ظهرت النار لجابير علي يمينه كان أضائها له سونه وعدل حسمه ليمسكها بيده اليسري ويحرق بها العمل الموجود في يده اليمني، حينها إرتفع عن الأرض وشعر بمخالب قوية تمسك فمه، ثم إستمع إلي أصوات سونه وأشتان يتمتمان بكلام لم يفهمه وإستمع بعدها إلى صوت فهمه وعرف أنه سمعه من قبل.

- قلتلك هتلعب معايا يبقي هتلعب بطريقتي، أتكلم عربي أحسن من كده إيه؟ كان العمل الموجود في يده اليمني هو أهم شيء بالنسبه له وكان يحاول النظر إليه لكن الحارس كان يحول رأسه ناحية الأمام ليراه، ثم ظهرت عيناه الحمراء من الفراغ وأصبحت مباشره في وجه جابير:

- إيه مبتسمعش الكلام ليه؟ ثم سمع صوتًا آخر: - إنت قلبك جامد أوي كده!

حينها وجد الجني الذي يمسك جابير نفسه يرجع إلي الخلف ، وأفلت جابير من يداه ووقع العمل منه ، وأخذ يبحث عنه حتى سمع صوت سونه:

- إجري إجري دلوقتي.

أحذ جابير يتحسس الأرض بحثا عن العمل و قال:

ا إيه!!

لكن الحارس حكّ معصميه الذين يلتفوا حولهم الحديد وبداخلهم، ببعض فأصدروا شرارة كبيرة في الجنينة إستطاع جابير أن يري من خلالها العمل وأخذه وجري ولكنهم كانوا خلفه ،وفجأة وجد نفسه معلقًا في الهواء لا يعلم مَن يمسكه، ثم سمع صوت الجني الذي كان يمسكه:

- معاك عفريتين ياله هحرقهملك قدامك.

ثم قال:

- يا سرقط مسكتهم؟

سرقط:

- مش لاقي ياخزيم حد! إختفوا.

وكان جابير معلق في الهواء، وبدأ يشعر بأنه مقبوض عليه من وسطه ، ثم وجد نفسه يلف في الهواء ليكون في وجه خزيم وإضائت عيناه الحمراء مجددًا ثم قال لجابير الذي يقبض على العمل بكل قوته:

- هموتك

ورفع يده ليمسك رقبة جابير.

\*

- يالهوي أنتي جميله أوي

قالها محمد وهو يجلس بجوار آية علي السرير ويتأمل شفايفها، ووضع يده مجددًا علي وجهها وإقترب منها، وبدأت شفاهه تلمس شفايفها ووضع يده في طرحتها كي يفكها لها، حينها وضعت آية يدها على طرحتها كي تفكها لنفسها، بينما إقترب محمد من صدر آية بيده وقبض عليه فقالت له:

- بالراحة

\*

حك سرقط الحديدتين الذين يطوقون ذراعه فأضائت نارًا قوية، إقترب جابير بيده اليمني ناحية تلك النار فلامست النار الريشة فاحترقت

حينها قال جابير:

- اللهم حررنا من الأسر،

- اللهم حررنا من الأسر،

- اللهم حررنا من الأسر،

وإحترقت الريشة كلها وسقطت على الأرض حينها ضحك خزيم وسرقط بأعلي صوتهم على جابير بينما قرب سرقط الحديدة من وجه جابير وجعلها تلامس وجنته اليمني فتألم جابير بشدة.

إبتعدت آية بشفايفها عن شفافهه وبكل قوتها ضربته بالقلم على وجهه وقالت صارخة - إنت أهبل ياله ،إنت مش عارف أنا منين؟

وقامت من على السرير وبدأت تعدل في طرحتها لكنه قام خلفها وقبض عليها من الخلف بقوة، ثم فجأة وجد أمامه أشتان وسونه يظهرون من العدم فعاد على السرير وأغمي عليه بينما تأملتهما آية ، لا تفهم شيئًا.

سونه:

- إنتي مش آية؟

آية:

- أيوه يابني.

سونه:

- طب إلحقى جابير في حراس ماسكينه وعايزين يموتوه وهو نده إسمك فجينا نجيبك

آية

- فين؟

أشتان:

- في جنينة المستشفى تعالى معانا وإحنا هنشيلك.

فتحوا الشباك الموجود في غرفة النوم، ووقفت آية في المنتصف وعلي يمينها سونه يربط بيده علي وسطها، بينما تضع هي يدها علي كتفه ومن الناحية الأخري أشتان القزم يطوقها بذراعه ،لكنها لا تطول كتفه خرجوا من الشباك وطاروا في السماء. آية تطير فوق البيوت غير مستوعبة جمال المنظر من فوق ثم قال لها أشتان:

- ماتبصیش تحت رحلك<mark>.</mark>

آية:

- أنا حاسة إني هقع.

سونه:

- ماتخافيش.

آية وهي تنظر إلي أشتان.

- أنا آسفة يا صغير إنت ،مش عارفه إسمك

سونه:

- إسمه أشتان.

آية:

- آسفة يا أشتان أنا طلع كان معمولي عمل بجد.

وصلوا إلى جنينه المستشفي وكان جابير يتقلب على الأرض ينزف دمًا من أماكن كثيرة في جسمه، نزلت آية ووقفت على رجلها وكانت في إتجاه جابير لكن سونه قال لها:

- لسه واقفين كلميهم

فنظرت آية إلى الهواء وسرقت نظرة إلى جابير الذي يتألم، ثم عادت للنظر في الهواء وقالت:

- أنا آية الشرقاوي المحامية مسجلة في البهو الضيراني لعام ٢٠١٠ ، يعني محامية تحت لو ماسبتوش الإنسي ده أنا مش هسيبكم وهوديكوا في داهيه.

حينها ظهرت عين خزيم الحمراء قبل أن يظهر جسده وقال:

- ده ساحر يا شاطرة تخصصنا مينفعش نسيبه يأذي الناس، لازم نعاقبه.

# آية بفزع:

- لأحضرتك ده مش ساحر، ده جن طيّار وعليه عقوبة بينفذها في جسم إنسان.

تمتم سونه بسرعة:

- ماتقوليلوش.

حينها بدأ خزيم في اللف حول جسد جابير:

- أنا سمعت كده بردوا، بس مقدرتش أعرف هو فين،

أنا بموت في الطيّارين.

وضحك هو وسرقط ونظر علي جسد جابير الذي ينزف كثيرا من الدماء وبه عدة حروق وضحك هو وسرقط ونظر علي جسد وقال:

- يعني كده كده جايلي في الآخر وماله شكرا يا أستاذة على المعلومة القيمة دي. ونظر إلى الهلال الموجود في السماء وقال:

- قالولي إنك هتبقى ملكى لما القمر يكتمل، معدش كتير.

وإختفوا من أمامهم ونزلت آية مسرعة إلي جسد جابير الذي ينزف كثيرًا من الدماء وأخذوه إلي داخل المستشفي؛ ليعالجوه وقاموا بتضميد جروحه وإنتهي الامر به يجلس في غرفه واحدة مع فؤاد وذلك بعد إلحاح من آية علي الدكتور، وقام الدكتور بنقلهم إلي غرفة واحدة أكبر حجما تسعهم معًا. هم الاثنان منظر جابير وهو نائم علي السرير ويغطي جسمه كم كبير من الضمادات لتغطية الحروق والجروح يُوحي بالخوف الشديد، أصاب الخوف فؤاد عندما رأهم وهم يضعونه علي السرير، وأصاب الخوف أيضًا شيماء عندما أتت لتجد الشيخ مصطفي في تلك الحالة، وأخذت تدعي له بالشفاء، وكان جابير أو مصطفي فاقدًا للوعي تمامًا، ولكن أشتان أحضر عدد كبير من اللبخات ليضعها حول جسمه لتخفف له آلام الحروق، فتلك اللبخات كانت متوفرة بكثرة في عالم الجن لأن

الحراس دائما ما يحرقون الجن بالنار عندما يقبضون عليهم ويستطيعون إشعال نارًا كبيرة ،ويقذوفون الحراس دائما ما يحرقون الجن بها لتصيبهم وتحرقهم وتجعلهم غير قادرين على الحركة.

فتح جابير عينًا واحدة فكانت الأخري محروقه ومربوط عليها شاش ليغطيها ليجد أمامه آية تجلس على الكرسي المجأور لسريره،

إبتسمت آية عندما فتح عيناه وقالت له وهي تضع يدها علي يدكانت غير مربوطة وموضوعة علي بطنه:

- حمدا لله علي السلامة. - الله يسلمك.

نظر سمير زوج شيماء الواقف في آخر الغرفة اللي قبض آية علي يد جابير، وحرك فمه وعيناه متهكمًا علي آية، ثم قالت زوجته التي كانت تجلس علي كرسي بجوار سرير أخيها ووقفت عندما سمعت آية:

- حمدًا لله على السلامة يا شيخ مصطفى.

حينها لفّ جابير حدقه عينه في كل الاتجاهات لتتسع حجم الغرفة وكل من فيها فشاهد سمير وشيماء، ثم حرك رقبته ليجد فؤاد يجلس علي السرير الجأور له ينظر له ويبدو أنه بدأ يحرك ظهره قليلا:

- حمدا لله علي السلامة.

قالها فؤاد مبتسمًا:

- الله يسلمك يا فؤاد، الله يسلمك. والأحيرة كانت لأحت فؤاد.

ثم لاحظ سمير يتكلم بعد أن نظرت له زوجته:

- حمدا لله على السلامة يا باشا.

فتحول نظره إليه وقال:

- الله يسلمك.

إقتربت شيماء منه ووقفت على حافة السرير قائلة:

- أنا عارفة إن هما كانواكتير وأنت حرقتهم كلهم، ربنا يباركلك يا شيخ والله. عاد جابير برأسه للخلف ووجد يد آية مازالت تقبض علي يديه ،ونظر إلي عينها مباشرة فوجدها تقول:

- أنا آسفة علشان فهمت غلط.

- ولا يهمك، أهم حاجة أنتي حسيتي بتغيير؟

- كان شبشب والله .

- بس إنتي اللي عاملهوله ؟

حرّكت رأسها بالنفي:

- لأ ما أصحابك قالولي

ولم ترد قول أسمائهم أو الاشارة إليهم.

- ستي تقريبًا اللي كانت عاملاه مش عارف عملته ليه يعني يالا أهو ربنا رحمها ميجوزش علي الرحمة.

حينها فتح الباب دون تخبيط وكان وجها لشاب أسمر في منتصف الثلاثينات وكان داخل إلي الغرفة على الغرفة: لكنها عاد خطوة وقال وهو يتفحص كل من في الغرفة:

- هي دي مش أوضه سعيد رواش؟

فردت آية وكان حينها يتفحص جابير الملثم:

- لأ... اللي كان هنا خرج إمبارح

ظل الشاب يتفحص جابير بعيناه، ثم أتى صوت سمير من الخلف:

- مش موجود في الأوضة دي ياريس.

فعاد بظهره إلى الخلف قائلًا.

- خلاص ماشى .

وخطف نظرة سريعه على كل من بالغرفة وخرج، قالت آية لجابير برقة كأنها شيماء وتتحدث إلى فؤاد:

- أجبلك تاكل؟

- مش قادر.

ثم قال بصوتٍ ضعيف:

- إحنا هنعمل إيه معدش إلا خمس أيام!

فنظرت إليه آية نظرة مطوله وقبضت على يده بقوة أكثر قائلة:

- ماتخافش إن شاء الله هتتحل وأديك جنبه أهو وهتفضلوا مع بعض اليوم كله.

حبطتين على الباب، ثم يفتح ممرضه سمينة، بدلة تمريض لونها بامبي وبما خطوط زرقاء تقول:

- معدش إلا ربع ساعة على ميعاد الزيارة.

كلمتها شيماء وهي تشاور على جابير:

- ده لسه فايق دلوقتي.

مينفعش يا مدام دي قوانين.

وخرجت من الغرفة.

- عايزك تجيلي بعد الزيارة.

قالها جابير لآية التي ردّت قائلة:

إزاي؟

– هما هيجبوكي

- أه أصحابك ،طب هما هيظهرولي فين؟

كانت آية تقترب بفمها بشدة كي يسمعها هو فقط.

- هما هاتلاقيهم هنا دلوقتي لما يظهروا هبعتهملك

- طب أجبلك حاجة معايا؟

- لأ لأ.

نظر سمير إلي آية التي تجلس على الكرسي وجسدها كله ناحية الأمام في إتجاه جابير وأخذ يتأملها وهي تتهامس معه وقال في سره:

- عليه النعمة شرشر.

إنتهي ميعاد الزيارة وخرجوا تاركين جابير وفؤاد مع بعض ينامانِ على ظهورهم وينظرون إلى سقف الغرفة ثم فجأة ظهر لهم سونه وأشتان من العدم إقتربوا هم الإثنان من جابير.

سونه:

- حمدا لله على السلامة.

أشتان:

- حمدا لله على السلامة.

حابير:

- يا جدعان أنا مكنتش بحج إيه كمية (حمدا لله علي السلامه) دي،

ثم لف رأسه ناحية اليمين ليري وجه فؤاد وقال له:

- على فكره ده كان إفيه مفروض كنت تضحك.

وإبتسم فؤاد ثم عاد جابير للنظر إلي سونه وأشتان وقال لهم:

– روحوا هاتولي أية .

أشتان:

- هو إحنا لسه هنشيلها تاني دي تقيله أوي.

سونه:

- ياعم هنشيلها فين هنعديها من على السور بس ياللا ياعم.

ثم نظر إلي جابير وقال له:

- عايز حاجة تاني؟

- لأ شكرا .

إختفوا من أمام جابير وساد الهدوء لبعض لحظات، ثم بدا فؤاد يتكلم وهو ينظر ناحية السقف: - أنا عارف أد إيه أنا مقصر معاك ،بس أنا والله مفيش في إيديه حاجة

أعملها، أنا حاولت كتير أفرد وشي وأضحك وحاولت أفتكر أي حاجة ضحكتني وبلاقي حياتي وظروفي في وشي بتقولي هتضحك علي إيه، بتربط قلبي وتخليني ما أحسش، وكل ما أفكر أعيط أفتكرهم وهما بيقلولي عيط لما مراتي ماتت، عيط علشان الحزن ميتكتمش جواك ومتعرفش تخرجه بعد

كده تعرف إن أنا مرحتش دفنت مراتي ولا خدت عزاها! كنت نايم نفس النومة اللي نايمها دي، عارف لولا إن أنت طلعتلي في حياتي أنا مكنتش إستحملت النومة دي تاني، كنت مكنتش كلت وشربت لحد مامت.

كان حابير ينظر إليه بصعوبة شديدة وهو يلف رقبته ناحيته:

- حرام عليك يا فؤاد ماتقلش كده وتموت كافر علشان إيه يعني!

يا فؤاد أنا نفسي أساعدك مش علشان أساعد نفسي بس ،والله نفسي ترجع تاني كويس أنا كنت بستهون باللي الجن بيعملوه في الانس، بس معرفش إن هو بيسيب علامات كبيرة قوي كده

انت عمرك أذيت إنسى يا جابير؟

- والله لأ ،أنا كنت الحمد لله بساعد الإنس، وكنت بجيب الأعمال اللي محدش بيعرف يجيبها

- أمال إنت ليه محكوم عليك؟

- ظلم. بس يعني ربنا بيحاسبني.

- بيحاسبك على إيه؟

- أنا مقتلتش الحاوي.

- الحاوي مين؟

- الإنسي اللى متهمني فيه، بس أنا كنت بشتغل مع واحد تاني وإحنا عندنا حرام نظهر لإنسي أو نديله قدراتنا بأي حال من الأحوال واللى بيعمل كده بس الجن الكافر اللى بيعبد الشيطان، ودول بياخدوا مقابل ظهورهم كفر، اللى بيطلعهم وبيخلوه يعمل حاجات كافرة علشان يرضوا اللى هما بيعدوه.

# - طب ما إنت مسلم ليه عملت كده؟

- أنا كنت بشتغل مع شيخ إسمه العلمي العلمي ده كان بيفك الأعمال اللي عملها الحاوي . - اللي إنت متهم فيه؟
- أه بس العلمي قتل الحاوي، والحاوي ده الحراس كانوا بياخدوا منه حاجات فأتهموني فيه.
- سؤال بقى والنبي، إيه بقى الحاجات دي اللي بتروح وتيجى بينكم ؟ يعني إنت بتقبض إيه مثلًا؟

- بص عالم الجن زي عالم الإنس في أكل وشرب ،ودول مش ببلاش في بيوت بتتبني تحت الأرض في ناس بتشتغل في الفلك في الطب بتاخد حق مابتعمله الجن بيدفعوا وياخدوا.
  - إيه بقى بيدفعوا وياخدوا إيه ؟
  - عمله تديها لجني ينزل يشتري لنفسه بيت تحت الأرض ، يجيب عظم.
    - إنتوا بتاكلوا عظم، طب والعظم ده بفلوس؟
      - أه بس ما إسمهاش فلوس إسمها اعم؟
        - اعم!
      - لأ إكسرها قول بعد الالف ياء ايعم .
        - ودي مصنوعه من إيه دي؟!
      - دهب شفاف جواه نار مابتطفیش.
        - ودي بتسأوي إيه دي ؟
- بتسأوي الحاجات اللي بتشتريها، العظم ،النار اللي بيتبني بيها إحنا بنبني من النار لازم أي بيت أي حاجة النار تبقي من مكوناتها تساوي العلاج اللبخة الدوا اللي هتشربه، تساوي حاجات كتير.
  - طب ما الحاجات دي ممكن تجيبها من عندنا وبسعر رخيص أو تاخدها ببلاش.
- بص، مفيش حاجة ببلاش علشان العظم ده إنت متحيله رخيص هو مش العظم كله بيبقي عظم جمايس وخرفان ده ببلاش أصلًا العفريت الترابي بيطلع يعيش علي الأرض علشان ياكل عظم من ده ببلاش بس في عظم صقر عظم نسر عظم النعام، في عظام أسود دي أغلى عظم متوفر، في
  - حاجات تانية مش موجوده إنت ماتسمعش عنها.
    - عظم تنين مثلًا.
  - مشكلتك إن إنت بتقفي وما بتضحكش ،في عظم نورس تسمع عنه ؟
    - أه.
    - ده أغلي أكل العظم، وفي الروث مخلفات الحيوانات.
      - إيه القرف ده!
  - ياعم ماتعملناش فيها من جاردن سيتي، بقي إنت كنت عايش في دار السلام

- روث یا جابیر

- ياعم أنا مباكلوش بس بيتاكل.

- طب اللي إنت كنت بتشتغل معاه ده كان بيديك بقي ايعم؟

– أه.

### - وده حرام؟

- ممنوع ،مينفعش جني يشتغل مع الإنس، أنا طيّار مثلًا أروح أجيب عظم صقر وأبيعه وأكسب، بمنوع ،مينفعش بس أنا إستسهلت إن أنا أجيب أعمال ،وربنا بيعاقبني أهو.

- طب والرجل اللي إنت كنت شغال معاه ده لسه صاحبه؟

- العلمي لأ، الله يرحمه ميت من مدة.

فتح باب الغرفة ووجدوا آية تدخل ثم يغلق الباب وحده وظهر سونه وأشتان في الغرفة.

#### سونه:

- جبنهالك أهيه ياعم.

إبتسم حابير لرؤية آية التي حلست بعد أن سلّمت عليهم، ووضعت الكرسي في المنتصف بين السريرين ليكون وجهها مقابلًا لهما حابير علي يمينها وفؤاد علي يسارها، أما سونه وأشتان فكانوا يقفوا خلفها.

نظرت آية إلى فؤاد وقالت له:

- أيه مش نأوي تضحك ؟لو مضحكتش أنا هاكلك علقة وأنت مربوط كده هخليك ما تبطلش عياط.

إبتسامه فؤاد دائمة غير معبرة ولا تعبر عن أي سعاده خلفها.

سونه:

- والله كان زماني قمت بيه من زمان.

آية وهي تضع يدها في شنطتها لتخرج الموبيل.

- طيب .

ثم أخرجت الموبيل ونظرت إلى فؤاد الذي يحدق في وجهها بقوة جعلتها ترتبك وتعدل من طرحتها وتتوتر قليلًا، لكنها نظرت في الموبيل مسرعه وقالت :

- بص شویه نکت بقی لو ماضحکتش هعورك.

ذهب أشتان وسونه ناحية فؤاد وجابير ليقفوا بجوارهم كي يروا آية التي ستقرأ نكتها لفؤاد لكنها كانت تشعر بتوتر لنظرات فؤاد لها، وكانت تباعد بين النظر له وبين النظر للموبيل

- إسمع دي:

بيقولك العالم كله بيعمل ثورات ولبنان بتعمل إستار أكاديمي.

ثم نظرت إلي فؤاد بعد النكتة، ووجدته يبتسم مجاملة دون ضحك وتركيزه الأكبر مع وجهها مما جعلها تعدل الطرح مجددًا

سونه:

- آية كملي النكتة -

آية:

- أكمل إيه يابني خلصت.

أشتان:

- طب دي فيها إيه بيضحك؟!

آية:

- طب ماتوجعلناش في دماغنا في غيرها إسمع دي.

لاحظ جابير النائم على السرير توتر آية الزائد مع تركيز فؤاد عليها ونظر إليها ونظر إلي فؤاد ثم قالت:

- حسني مبارك هي مفروض إنحا إتعملت قبل الثورة ماتخلص

جابير:

- إخلصي

آية:

- إهدي.

## ثم أكملت:

- حسني مبارك بيكلم أحمد شفيق قاله حولت الفلوس كلها بره؟ قاله: حصل ياريس. وبعت الأراضي ؟حصل ياريس. وهربت المحوهرات؟ حصل ياريس. قاله طب ودي المسلمين السعودية والمسيحين أمريكا وإقفل وتعالى.

عندما أنتهت من النكته رفعت رأسها لتري تعابير وجه فؤاد ولاحظت أنه يبتسم إبتسامه متصنعة، لكنه مازال يتأمل ملامحها بدقة.

سونه:

- على فكره نكتك كلها حمضانه. قال فؤاد وهو ينظر إلي آية - أقولك أنا نكتة؟

فحركت آية رأسها بالموافقة ووجه جابير نظره إليه وقال فؤاد:

- كان في واحد عنده ديك كل يوم الصبح الساعه ٧ يصحيه، ويقولو كوكو كوكو، فجيه يوم الديك ماصحاش صاحبه فقام صاحبه واحده للساعاتي وقاله عايزك تصلحلي الديك ده علشان ماصحانيش النهاردة، فالسعاتي قال الراجل ده مجنون ولا إيه، وقام واحده منه وقاله ماشي وبعدين دبحه وكله وخاد العظم بتاعه ربطه وعلقه قدامه، كل لما يجيله صاحب الديك ، الساعاتي يشاور علي العظم ويقوله والله فكه وشغال فيه أهو.

ضحكوا جميعًا ولم يتبقي إلا فؤاد مبتسمًا ،ينظر إلي وجه آية التي ظلت تضع يدها علي طرحتها وتنزلها لتعدلها.

#### جابير:

- ماتضحكش ليه يا عم ، طب أعملك إيه طيب؟ نظرت إليه آيه وقالت:

- إحنا لازم نضربه علشان يعيط ونريح دماغنا.

فقال لها فؤاد:

- إنتي شبه شيماء أحتى .

فرفعت آية حواجبها مستغربة تستعرض جمالها الفائق وجسمها الرياضي أمام جمال شيماء الباهت وفعت آية حواجبها مستغربة تستعرض ونحافتها الشديدة وقالت:

- إزاي يعني مش حاسه بكده أكمل فؤاد:

- مش عارف بس عندي إحساس بكدا.

جابير:

- ياعم هو إنت بتحس! إنت مابتحسش.

فنظرت آية إليه وهي تبرق كي يتوقف ،وكان جابير يتكلّم علي سبيل المزاح لكن الكلام أصاب شيئا في فؤاد الذي قال:

- ياعم أنا أعمل إيه يعني هو بإيدي.

سونه:

- مش قصده يافؤش الطيّار بيهزر معاك.

لف جابير رقبته بقوة كى ينظر إلي فؤاد:

- إوعي تزعل.

فؤاد:

- لأ ياعم أنا أزعل من إيه بس، أنا والله مافي حاجة بإيدي.

آية:

- ولا في حاجة في إيدينا ياعم كل حاجة بإيد ربنا.

إستمر الحديث بينهم، يبحثون عن أي شيء يُضحك فؤاد أو يبكيه، ولكن دون أي أمل ولكن النظرات التي جمعت بين فؤاد وآية كانت مسار إهتمام لكل الجالسين، فسونه وأشتان إستغربوا الكسوف الذي يظهر علي وجه تلك المحامية التي تعمل فوق وتحت، وجابير شعر ولو ببصيص أمل إن من الممكن أن يعود قلب فؤاد يشعر من جديد علي يد آية أما آية فلم تعرف ما حدث لها لماذا إرتابت من نظرات فؤاد رغم أنها لم تري أي شيء فيه قبل اليوم وكانت قابلته عدة مرات، ولكن ماحدث لآية من نظرات طبيعية من فؤاد لم يقصد بها أي شيء هو أنها بدأت تري رجالًا أحرين في ماحدث لآية من نظرات طبيعية من فؤاد لم يقصد بها أي شيء هو أنها بدأت تري رجالًا أحرين في

الحياة فعيناها لم تكن تري في الحياة سوي رجل واحد وهو محمد أما الآن فتحرر قلبها وفكها من الأسر التي كانت واقعة فيه، وأصبحت تري رجالًا وأصبحت تشعر بالكسوف من نظرات الرجال كما تشعر كل الفتيات، من نظرات الرجال التي تتابعهم تحررت آية من آسرها وتبقي فؤاد، الذي لا يعلم كيف سيعود من جديد للحياة وكيف سيزال الغشاء من حول قلبه ليجعله يعيش إنسانًا طبيعيًا كما كان من قبل.

\* \* \* \*

بوابه المستشفي الحديدية تودي بك إلي جنينة ثم إلي مبني المستشفي الداخلي، لا تستطيع المرور من البوابه الحديدية الامامية؛ لأن بها أفراد أمن يسألونك إلي أين أنت ذاهب ،وإذا لم تكن دكتور أو عامل بالمستشفي أو لم تكن في ميعاد الزيارة لن تستطيع الدخول، بسهولة ولكن ميكروباص مر كالطلقه من ذلك الباب جعل عمال الأمن يبعدون بسرعة من الباب خوفًا من أن يصابوا إذا إصطدم بحم، وصل حتي الباب الداخلي من المستشفي ونزل منه سبعة أشخاص يحملون بنادق آلية ومسدسات ،أطلقوا النيران في الهواء فدوي لها صوتا رهيبًا أبعد كل من في المستشفي من أمامهم فإختفي كل الأشخاص تمامًا وأصبح مدخل المستشفي كالعراء دخلوا إلى الأستقبال وذهب أولهم إلى ذلك المكتب الرخامي الموجود في الاستقبال الذي من المفروض أن يجد خلفه أي شخص ،وظل نقول وهو يخبط بيده عليه:

- فين مصطفي العربي؟ فين مصطفي العربي؟

داخل غرفه مصطفى لم يستمعوا إلا لأصوات الرصاص المنتشر في الهواء، ولم يفهموا أي شيء وطلبت آية من سونه أن يذهب ليعرف ما يوجد بالخارج وكان بالخارج هذا الشخص مازال يهلل:

- فين مصطفى العربي؟

حتي نظر إلي شخص خلفه وقال له:

- هو قالك لقاه في أوضه كام؟

فرد عليه:

- ماية وواحد، متين وواحد ،ماية ماية واحد وعشرين مش فاكر وأطلق الأول النار في سقف المستشفى ليتلف عددًا كبيرًا من المصابيح وأخذ يصيح

### - إنتوا يا عالم ياوسخة فين العربي؟

عاد سونه إلى الغرفة وأخبرهم بما يحدث في الخارج، وطلب منهم أن يقوموا من سرايرهم ليرحلوا، ووجدوا صعوبة في ذلك ولكنهم جعلوهم يقفوا بالعافية، آية وأشتان يسندون فؤاد وسونه يسند جابه:

بدأ السبعة أشخاص بتفتيش غرف المستشفي يكسرون باب الغرف بأرجلهم ،ويدخلون إلي داخلها ليصيحوا في الناس ويسألوا عن مصطفى العربي.

# - لازم نطلع من الشباك.

قالت آية، وحينها بدأوا بفتح الشباك وقرروا أن يخرجوا، جابير في الأول وأتي أشتان وسونه ليقفوا بجواره، بينما كانت آية تمسك فؤاد وحدها، وقام سونه وأشتان بحمل جابير ونزلوا به من شباك الغرفة الذي يؤدي إلي الجنينة الأمامية التي فيها الميكروباص وتركوه في الجنينة ووضعوه علي الأرض بجوار الميكروباص ثم عادوا وأخذوا فؤاد وأنزلوه بجواره حينها فتح أحد الأشخاص الغرفة ليجد أية وحيده تقف بجوار الشباك فتش الغرفة بعينه بحثًا عن مصطفي ثم نظر إليها وهي تنظر من الشباك فشك في شيء فذهب ناحية الشباك، ونظر منه ليجد خبط عند باب المستشفي نتيجة إصطدام ميكروباص به وهو داخل إليها وكان أول ما لاحظه ،ثم نظر تحت فوجد جابير وبجواره فؤاد بجوار الميكروباص. أشار بالرشاش ناحيتهم وحاول ضرب نار لكن آية أبعدت يده بقوة فأصاب الرصاص الميكروباص وحينها ضربحا هذا الشخص بيده على وجهها وبعدها عنه، ثم قال بصوت عالي

# – العربي هنا أهو. 🔳

دخل عليه ثلاثة اشخاص ووجهوا أسلحتهم من الشباك لكنهم وجدوا الميكروباص الآخر يأتي ليقف بجوار فؤاد وجابير ونزل منه أربع اشخاص سحبوا جابير داخل الميكروباص وفتحوا عليهم النار ووجدت آية أحد الأشخاص الواقفين في الغرفة معها، يقع علي الأرض من طلقات النار وتكومت في ركن من الغرفة تبكى بشدة خائفة.

وإستمرت الطلقات النارية بين أربعة من تحت يضربون النار علي شباك غرفة جابير، فدخل الواقفين بالشباك إلى الغرفة لينتظروا قليلًا، ثم يعاودوا الضرب من جديد حينها قال أحدهم وهو يشاور علي آية التي تبكي بشدة.

- البت دي معاهم.

ثم أتتهم الطلقات من تحت مجددًا لينبطحوا جميعًا علي الأرض، وبينما ذهب أحدهم ليمسك بآية التي تبكي بشدة وجد نور الغرفة والطرقة المؤدية إليها ينطفأوا ولم يروا آية وهي تطير في هواء الغرفة وتخرج من الباب وكان سونه وأشتان يحملونها وحاولوا الخروج خلفها لكن طلقات نارية جعلتهم ينبطحوا جميعا مجددًا.

ونزل سونه وأشتان بآية حتي الجنينة وأمسكوها من الجنب وجروا بها، فجرت بسرعتهم حتي وصلت إلى باب الميكروباص وحينها قال جابير:

أنها معهم، فاركبوها الميكروباص بجوار فؤاد علي الكنبة الاخيرة التي ينام عليها بينما ينام فؤاد علي الكنبة التي تسبقها.

ركب الأربعة أشخاص الميكروباص بينما تحرك مسرعاً إلى الخارج ووجد جابير أحد الاشخاص يحضنه.

- مصطفي أنت عايش مصطفي أنا قلت أخويه ماماتش قلتلهم الرجالة ما بتموتش وأخذ ينظر في عين جابير الواحدة الغير مربوطة باحثًا بداخلها عن حنانه له وإستغرب أخوه بشدة وقال له:

- أنا شاهين أحوك ياله إنت نستني؟

وأمسكه بيديه من كتفه بينما يتحرك الميكروباص بسرعة شديدة.

- نسيت أحوك شاهين؟

وجابير لا يعرف ما يفعل وفؤاد في الكنبة الخلفية يحاول بشدة أن يقوم من مكانه ليري الموقف وآية كانت توشك على الكلام ولكن جابير حضن شاهين في لحظة وقال له:

- لأ..إزيك يا أحويه؟

وحينها حضنه شاهين بقوة وأخذ يضربه على كتفه.

- مين اللي عمل فيك كده ياله هموته هموتم كلهم مصطفى العربي مايتعملش فيه كده. تحرك الميكروباص بسرعة جنونية وسط تركيز شديد لشاهين وباقي أصدقائه في الطريق، خوفا من أي

هجوم محتمل من الخلف ومن أي كمين يقابلهم ،ويجد معهم أسلحة حتى وصل إلى الطريق السريع

وحينها هدأ جميع من بالميكروباص ،ماعدا السائق الذي كان يسير بسرعة جنونية وأخذ شاهين يتودد إلي أخيه ويسأله عن حالة، وماحدث له، ثم وجد آية تقول له:

- هو تعبان دلوقتي أحسن تسيبه.

فنظر لها شاهين.

- طب وحضرتك مين متعرفتش إنتى دكتوره؟

حاول جابير حينها أن يحرك رأسه ليرتفع لأعلي ليقول أي شيء وسط صمت آية ،ثم قال: - لأ دى معانا.

فقال شاهين وهو يباعد نظره بين آية وبين أحيه.

- طب وحضرتك مين يعني؟

فوجد فؤاد يتحرك بتعب شديد حتى عدل ظهره ونظر إلي مصطفى قائلًا:

- دي مراتي.

نظرت آية إلى فؤاد بإستغراب جعل شاهين يشك لكنها نظرت بعيدًا عن فؤاد كي تبعد الشك عنها ثم قال جابير وهو نائم:

- كنا قاعدين مع بعض في نفس الأوضة.

شاهين:

- طب نوديهم فين دول؟ فقالت آية مسرعة:

- وأصحاب مش هينفع نسيب مصطفي. فنظر لها شاهين وحرك رأسه لأسفل: - تنوروا يا أستاذه.

وصل الميكروباص إلي المنصورة بعد رحله شاقة إستمرت لأكثر من ساعتين لولا وجود أشتان في الميكروباص وإستخدامه للبخة في تسكين الألام لكان جابير وفؤاد لم يستطيعوا إستحمال تلك الرحلة توقف الميكروباص أمام بيت قديم في أحد الأزقة القروية ونزل منه شاهين شاهين العربي الأخ الأصغر لمصطفى أولًا ثم نزل بعده باقي الرجال وبدأوا في مساعدة جابير وفؤاد على الدحول إلى

داخل المنزل، الذي كان في شارع عرضه لايزيد عن ستة أمتار وكان مدخله بسلا لم عالية. تعبت جابير وفؤاد عند صعودها، ثم بوابة حديدية ومدخل واسع به كنبة خشبية قديمة تجلس عليها سيدة عجوز ترتدي الأسود من فوقها لمبه نورها أحمر عندما إلتفتت ناحية جابير الذي دخل المنزل ومصطفي يعكزه، نظر جابير لها ومن الوهلة الأولي لمقلتيها البيضاء، التي لاتتحركان من مكافم عرف أنها عمياء ، لم يكن يعرف من هي وشعر بالخوف الشديد ولكنها عندما إقتربت منهم دوي صوت شاهين.

- إبنك عايش يامه مصطفى أهو يامه.

وكان مصطفي جسمه مربوط في كل حته لكنها لم تكن تراه إقتربت منه وهو في شده الخوف. وسمعها تقول مصطفي وعندما وصلت إليه وهي تتعكز علي الهواء وضعت يدها علي جسمه. وبدأت تتحسسه ثم إقتربت بأنفها وأخذت تشم في ريحته، وحضنته بقوة وأخذت تقول بصوت مليء بالبكاء:

- كنت عارف إنك عايش ياضنايا.

وأخذت تقبل فيه وتشم في رائحته ،وبدأ يحضنها كي لا ينكشف موقفه ومن خلفه آية وفؤاد يشاهدون الموقف مستغربينه تمامًا.

فالأم الباكية لا تحضن أبنها: لأن إبنها مات وسيموت بعد أقل من أربعه أيام محددًا، أخذت العجوز تشم في رائحة أبنها وهي تبكي ونظر فؤاد إلي آية التي تسنده وواقفه على يمينه فوجدها

تبكي هي الأخري.

قالت الأم:

- مين اللي عمل فيك كده يابني؟ مين اللي عورك كده؟ ردّ شاهين بسرعة شديدة:

- هسلخهم كلهم مش مصطفي العربي إلى يتعمل فيه كده.

تحرك جابير متسندا على أخيه وعلى أمه التي تحضتنه وتشم في رائحته.

وكان يتحرك بصعوبة شديدة للجروح المنتشرة في باطن قدمه، وفي باقي حسده كله تحركوا إلي الغرف جابير أخذوه إلي غرفة ووضعوه علي السرير وجلست أمه بجواره تتحسس كل قطعه في حسده.

وفؤاد وآية أعطوهم غرفه وحدهم بعد أن أغلقوها عليهم ظهر لهم سونه وأشتان.

سونه:

- هنعمل إيه؟

كان فؤاد نايم تماما علي السرير الوحيد الموجود بالغرفة ،وكان يوجد كنبة أخري جلست عليها آية. آية؟

- العمل عمل ربنا .

أشتان:

- على فكرة أمه دي كان نظرها ضعيف ولما إتحكم عليه بالاعدام فضلت تعيط عليه لحد ما إتعمت.

فؤاد:

- هو إتحكم عليه إعدام في إيه؟ شكلهم يعني طيبين.

آية:

- الناس كلها بتبان طيبة من بره.

ثم سكتت قليلًا وقالت:

– بکرہ نعر*ف.* 

ناموا جميعا وأتي النهار فتح جابير عينه في الغرفة التي ينام فيها فرأي نورا يتسلل من خلف فتحه في الشباك، أضاء له وجه ام مصطفي التي تنام علي الكرسي الجحاور لسريره وتضع يدها علي السرير عدل جابير نفسه بصعوبة علي السرير وجعل ظهره لشباك السرير فشعرت الأم بحركته فقالت: وهي تحرك رأسها يسارا وتتحسس السرير بيدها:

- إنت صحيت يا مصطفي؟

رد عليها جابير بنفس الإسم الذي سمع شاهين يناديها به قائلًا:

– أيوه يامه.

- أعملك تفطر ياعين أمك؟

كان جابير يتأملها بينما تضع يدها على وجهه وجسده لتتأمله هي الأخري

- مش دلوقتي .

- طب أجبلك تشرب ياحبيبي ولا أجبلك سيحارة من أخوك

- لأ شكرا أنا عايز أشوف الناس اللي جم معايا، بس لو كانوا صحيوا .

- هناديهملهم ياعين أمك.

وقامت بصعوبة وهي تتحسس السرير والجدار الموجود بقرب السرير، لتذهب ناحية الباب وتتحسسه بيدها، لتخرج منه شعر جابير بضيق بالغ من تعبها وهي تتحرك، ومن تعبها علي إبنها المفقود الذي من المفروض أن يحل محله.

\* \* \*

إستيقظت آية النائمه على الكنبة بعدما إستمعت إلى وقع أقدام خارج الغرفة، وفتاة تتحدث إلى سيدة كبيرة شعرت بأنه صوت الام التي رأتها، بالأمس وكانت الفتاة تناديها بيامه، أيضًا ذهبت في إتحاه فؤاد النائم على السرير الذي لايفصله عن الكنبة إلا خطوتين ووجدته عينه مفتوحة، وينظر ناحية السقف فشكت أنه مستيقظت وإنتظرت منه أن ينظر إليها، بعدما تحركت لكنه لم ينظر حركت يدها أمام عينه فلم تتتحرك مقلتاه فجلست على السرير بجواره وبدأت في وضع يدها على حركت يدها أمام عينه فلم تتحرك مقلتاه فجلست على السرير بجواره وبدأت في وضع يدها على كتفه لتحركه وقالت له:

– فؤاد فؤاد.

وإنتظرت قليلًا وظلت تتابع مقلتيه الثابتتان وأكملت قائلة:

- فؤاد.

فوجدته يرد عليها دون أن تتحرك مقلتيه في أي إتجاه.

– أيوه يا آية.

فركزت بشدة مع مقلتا عيناه الثابتتان وقالت:

- إصحي إنت صاحي أصلا.

رفع فؤاد يده ليضعها على عينه ثم رفعها من على عينه لتحده آية ينظر إليها قائلا:

- أنا دلوقتي صاحي عايزاني أصحي ليه.

- علشان نشوف هنعمل إيه؟

صوت خبط علي الباب، ثم صوت الأم. - يالي هنا.

فحاول فؤاد أن يعدل ظهره ويقوم من علي السرير لكنه وجد صعوبة فحرك رأسه قليلًا للأمام لينظر إلى الباب ثم وجد آيه تقوم من مكانها، وذهبت في إتجاه الباب لتجد أمامها أم مصطفي العمياء

قالت آية:

- أيوه ياحاجة.

- صباح الخير يابنتي.

- صباح النور.

- لو أنتوا صاحيين، مصطفى عايز يشوفكم.

- حاضر يا حاجة.

عادت آية إلى الغرفة بعد.

أن أغلقت الباب وظلت تنادي علي سونه وأشتان ،حتي إستيقظا وكان أحدهم تحت السرير والأخر في الدولاب وسندوا فؤاد جميعًا وأخذوه حتى غرفة جابير.

جعلوا فؤاد ينام بجواره على السرير، ففؤاد يشعر بإعياء شديد وألم في بطنه إذا وقف جلست آية على الكرسي التي جلست عليه الأم ووقف أشتان وسونه يراقبون الباب.

آية:

- هنعمل إيه؟ هنمشي إزاي من هنا؟

جابير:

- هنمشی لیه؟

جابير:

- هو إيه اللي هنمشي ليه؟ علشان مانموتش.

فؤاد:

- إحنا لو طلعنا بره هنموت.

آية:

- ولو فضلنا هنا ما جابير هيموت ،متبقي أقل من تلات أيام وبعدين هيبقي خلاص جابير:

- طب هو أنا لو طلعت من هنا، هعيش إزاي؟ ما الحرس مش هيسبوين.

نظرت آية إلى فؤاد وقالت:

- هو إنت مش نأوي تعمل أي حاجة.

فؤاد:

- أعمل إيه؟

رفعت آية صوتها قليلًا قائلا:

جابير بيموت قدامك، تعمل إيه إيه? تساعده.

جابير:

- خلاص يا آية.

كان فؤاد في شدة الحرج.

نة:

- لأ مش خلاص أنت لازم تساعده ،وتعمل أي حاجة حرك مشاعرك إتصرف وإضحك أو عيط لو معملتش كده ،هيفضل محبوس في الجسم ده والحرس هيجوا يجبوه ومش هيسبوه يعيش نظر سونه إلى فؤاد، ثم إلى جابير وقال:
- إنت لو مش هتعرف تفك السحر اللي عليك ده، وروحك تبقي حره من الجسد ده لازم تنزل تحت. تحت قبل مامدتك تنتهي ،علشان هما مش هيسبوك تنزل تحت.

نظرت آية مجددًا إلى فؤاد الذي يفصلها جابير عنه قائلة:

- حاول يافؤاد هيموت ومش هنعرف نخرج من هنا حتي علشان ينزل تحت لازم تحرره فؤاد:
  - هو أنا لو عملت كده هيعرف يخرج من اللي هو فيه ده وينزل تحت أشتان:
    - لأ طبعاً لازم ينزل بالإنسى ده ويدوهلهم وياخد جتته.

- الست دي ماصدقت لقيت إبنها هنأخده منها ..

نظرت آية إليه وهي في قمة الغضب ،وعيناها متسعتان عن آخرهما.

- إيه في إيه؟ إنت كمان الست دي إيه وبتاع إيه؟ وإنت مالك إنت بيهم هتفضل قاعد هنا ما الحرس كده كده هيعرفوا مكانك ويجيبوك ويموتوك

#### جابير:

- إفرضي معرفوش وأنا كده كده لو نزلت تحت هاخد ٣٠٠ سنة طب مافضل في البني آدم ده وخلاص.

نظرت آية إلى فؤاد غاضبة ثم عادت إلى جابير بنفس الوجه:

- لو نزلت تحت هترافع عنك تاني وأحكي للقاضي اللي حصلك وأنك حدت جسم إنسان محكوم عليه بالإعدام والناس كلها كانت بتطاردك وإن أنت فعلاً ،مقتلتش الرجل وهو هيخففلك الحكم لعشر سنين أنت إيه يعنى .

نظر إليها جابير بغير رضي وقال لها:

- طب ماجبتليش ليه من الأول عشر سنين؟

سكتت آية .وكان السؤال صفعها على وجهها وأخذت نفسها وقالت :

- علشان أناكان معمولي عمل ومكنتش شايفة غير مصلحة نفسي عايز تعايريي كمان سكت جابير وحول نظره عنها.

### أشتان:

- أدام كده ومفيش أمل يبقي أحسن حاجة إن إنت تنزل تحت من دلوقتي وتسلم نفسك وهي تيجي تترافع عنك، وتأخد عشر سنين

سونه وهو ينظر إلى فؤاد:

- أو أنك تضحك أو تعيط أو تحس، بالي أحنا فيه ده علي الأقل. سكت فؤاد قليلًا وقال وهو ينظر إلي الأمام.

- أو مكنتوش طلعتولي ليله دخلتي وموتولي مراتي.

نظرت إليه آية بغضب وعلت صوتها ورفعت حواجبها لأعلي.

- هو حد في إلي قاعدين دول كان طلعلك ؟

وضع جابير يديه لتبعد آية عن الإقتراب من فؤاد وقال:

- بس يا آية؟

خبط باب الغرفة وفتح وكان أشتان وسونه ظاهرين أمام من فتح الباب وإختفوا بسرعة شديدة وخشى الأخرون أن يكون من فتح الباب رأهم لكنهم وجدوها الأم تدخل إلي الغرفة .

- يا مصطفي أنا عملت الفطار هتفطروا مع مصطفي ولا هتفطروا لوحدكم فدت آية:

> - هنفطر كلنا مع بعض. الأم:

> > - طيب ياهناء.

ثم بدأت تتحسس الباب لتخرج من الغرفة.

آية وهي تنظر إلي جابير:

- إحنا لازم نخرج من هنا، في أقرب وقت فاهم؟

جابير:

- إزاي دي نامت مكانك إمبارح. آية:

- بالليل لما كلهم يناموا.

قال سونه وهو مختفي:

- ممكن نطلع من الشباك ده.

آية:

- هتعرفوا تشيلونا إحنا التلاتة؟ أشتان وهو مختفي أيضًا:

- هجيب عربية وأحطها في حتة قريبة من هنا وناخدكوا واحد لحد العربية ونمشى كلنا

جابير:

- إمتي إمتي؟

نظرت آية إلى جابير وقالت:

- بالليل لما يناموا هنجيلك هنا، ونمشى كلنا.

\* \* \* \*

مر أول نهار عليهم عرفوا فيه كل شيء عن مصطفي الذي صدم أحد أفراد عائلة المسيري زوجته وهي تحمل إبنته بعربية فماتوا فدخل برشاش ألي علي العائلة ،كلها وهي في البيت قتل منهم إثنان وأصاب الباقين إصابات بالغة فحكم عليه بالإعدام والأن تلك العائلة تريد أن تنال منه، إتصلت آية بشيماء وطمئنتها علي أخيها وأخبرتها أنهم مختبئين وسيظهرون بعد مده وحذر كل الأشخاص آية وفؤاد بعدم الخروج الأن ،حتي يدبر لهم طريقة للخروج بها من الحي وجدت آية أن عدم معرفة جابير بأسامي الأشخاص، سيسبب مشكلة فأخبرت أخيه وأمه أنه فاقد للذاكرة ويحاول التماشي معهم كي لايحرجهم لكنه في الأصل لايتذكر أي شخص وذلك سهل علي جابير

الإحراج الذي يقع فيه لعدم معرفته لأفراد عائلته، ولكنهم بدأوا يحكون له كل شيء كي يتذكرهم من جديد.

أتي الليل الثاني وجلست آية وحدها في الغرفة مع فؤاد بينما ذهب سونه وأشتان ليدبروا سيارة جلست آية على الكنبة لتعطى وجهها لفؤاد النائم على السرير.

آية:

- إنت بجد يافؤاد مش عارف تضحك أو تعيط؟ نظر لها فؤاد وقال:

- ساعات أسهل حاجة بنعملها بتبقي مستحيلة لبعض الناس.

٠ ١٦٠

- طب ماتحاول إتعب شوية فكر في أي حاجة ضحكتك أي حاجة عيطتك نظر فؤاد إلى السقف وقال: - هو إنتي متحيلة إن أنا مش عايز أبقي كويس ،ولا أنا من جوايا نفسي الناس تفضل تقول عليه إننا أهبل .

آية:

- أمال إيه اللي مانعك ؟

فؤاد:

- معرفش.

ثم نظر إليها، في عينها وقال:

- معنديش حاجة أقولهالك والله

\* \* \* \*

كانت تتحس كل قطعة في جسده بيديها، وهي تجلس علي الكرسي المقابل له بينما يتأملها وهي تفعل ذلك.

يعني إنت مش فاكرني ياضنايا، مش فاكر أمك؟

أستمر جابير في التحديق فيها ثم بدأ يتذكر أمه الجنية، التي لا تتشابه إطلاقًا مع تلك السيدة فأمه جلدها لونه أحمر تمامًا لا تغطى.

الكثير منه مثلما تغطي تلك السيدة جلدها، لكنها كانت تذكره بأمه التي تركها كثيرًا وعاد ليراها، فقط قبل أن تموت وشعر بأنه مقصر في حقها وبكي عليها بعدما ماتت

ردّ عليها جابير:

- معلش أصل إللي حصلي كتير أوي يامه.

- تقوم تنسى أمك يا عين أمك.

- معلش يا امه.

وضعت يدها على عينه الواحدة لتتحسسها فتذكر أمه وهي تتحس عينه الواحدة وهو صغير بعدما فقد الأخري وتقول له أنه أجمل وأقوي عين في الدنيا وتطيب جراحه على فقدان عينه وتقول له أنه من الممكن أن يستعيدها عندما يكبر.

قالت الأم:

- نفسي أرجع أشوف تاني علشان أشوف عنيك ياضنايا ، عنيك اللي كانت بتشوفني وأنا في أخر الفسي أرجع أشوف الذيا قبل أي حد.

قال جابير حينها في سره.

لو رجعت طيّار تاني هرجعك تشوفي بعنيكي، بس لو رجعتك تشوفي مش هتشوفي إبنك علشان أنا مش هبقى موجود.

ثم رد عليها قائلًا.

- لو خفيت يامه هخدك لأكبر دكاترة يعالجوكي.

- إن شاء الله هتخف بس مش هتعرف تخرج بره علشان الحكم اللي عليك يابني خليك جنبي. هنا، وماتسبنيش ربنا يكرمك.

أخذ جابير يتأملها كثيرًا بعد هذا الطلب ثم وجد سونه يظهر أمامه ويشاور له بيده، فأشار جابير على يد الأم الموضوعة على حسده وأشار برأسه يمينًا ويساراً رافضًا، أستمر الليل في التقدم وإستمر سونه في العودة له وكان جابير يشاور دائمًا بالرفض، لأن يد السيدة كانت لاتفارق حسده ثم عاد في أخر الليل وحاولوا أن يحركوا يد السيدة من عليه لكنها إستيقظت وظلت تضع يدها على إبنها وإنتهت الليلة دون أن يستطيعوا الخروج.

أي النهار الثاني وبدأ توتر آية يزداد لضيق الوقت، وعدم قدرهم علي الخروج بالأمس تحدثت آية إلي أم مصطفي وطلبت منها أن تنام لترتاح ،بدلًا من النوم علي كرسي بجوار أبنها لكنها أخبرتها أنها لا ترتاح إلا هكذا، ودار بينهم حديث طويل سألت فيه أم مصطفي آية عن الطريقة التي تعرفت عليه فيها هي وزوجها وكانت تقصد فؤاد وبدأت آية في أختلاق الحكايات وأخبرتها أنه كان يجلس مع زوجها في نفس الغرفة ووجدوه فاقدًا للذاكرة، فتعرفوا عليه وبدأوا يساعدوه وشكرتها أم مصطفي كثيرًا على مافعلته.

ذهبت آية إلى جابير وأخبرته بأنه لا مفر من الخروج الليلة مهما حدث وعليه أن يخرج دون أن يعير أي إنتباه لما خلفه، وأتي الليل ووجد جابير أم مصطفى بجواره تذكره بأمه التي قصر في حقها يخشي أن يتركها ويهرب هكذا، فتح الشباك الموجود في الغرفة فعرف أنه سونه ثم فجأة وجد خزيم يجلس أمامه على السرير فأرتعش خوفا ونظر إلى السيدة

وعدل ظهره وأشار لخزيم بالخروج من الغرفة ثم وجد خزيم يتحرك في الهواء ويقترب من أذنه ليتكلم فيها قائلا:

- أنا عرفت إنت مين يا أشعم.

فنظر له جابير في عينه الحمراء المفتوحتان عن أخرهما بكل قوة ولم يستطيع أن ينطق ببنت شفه وفحأة ،فتح الباب بسرعة وكانت آية جاءت بعد أن أخبرها سونه نظرت آية مباشرة إلي خزيم بينما قالت أم مصطفى وهي تتحس إبنها.

- في إيه؟

أشارت آية بيدها إلى خزيم وأخبرته بالخروج من المكان.

تكلم خزيم في أذن جابير قائلًا:

- أنا سمعت عنك كتير بس ماتخيلتش إن أنا اللي همسكك.

معدلكش كتير بكره زي دلوقتي هتبقي بتاعي وهجيب كل الحرس اللي حرقتهم وهما بيجروا وراك علشان يتشفوه فيك.

أشارت آية بيدها مجددًا إلى خزيم ليخرج من الغرفة، بينما قالت أم مصطفى:

- يا مصطفى إنت صحيت ؟

حينها إحتفى خزيم وذهبت آية لتغلق الشباك خلفه، وسمعت جابير يقول:

– أيوه يا أمه أنا صاحي.

- أجبلك حاجة ياضنايا؟

- لأ يامه شكراً.

كانت آية حينها تقف على الطرف الأخر من السرير، تراقب جابير وهو يتحدث إلى أم مصطفي التي تضع يدها على يديه.

ثم رفعت آية يداها في الهواء وأخذت تشاور لجابير برأسها، بأنها تريد إجابة، ثم شاورت ناحية الشباك بيداها بأنها تريد الخروج من هنا فأشار جابير علي يد أم مصطفي التي تحتضن يديه وحرك رأسه هو الآخر، كأنه يبحث عن إجابة.

قالت أم مصطفى:

- هو الشباك مفتوح ولا مقفول يا مصطفي؟ وقامت من مكانها تتحسس السرير لكي تذهب ناحيتها فقال جابير مسرعاً. - مقفول مقفول يامه.

فعادت مجددًا للجلوس مكانها بينما تنظر آية إلى جابير بكل قوة. ثم ذهبت إلى الناحية الأخرى من السرير وإقتربت من أذنه وقالت له: - النهاردة هخليهم يجوا يشيلوك النهاردة.

قالت أم مصطفى.

- بتقول حاجة يا مصطفى؟

نظر إليها وقال:

- لأ يا امه .

ثم عاد بالنظر إلى آية وأشار برأسه بالموافقة، فتسحبت آية وخرجت من الغرفة وأغلقت الباب - هي إيه يامصطفي أصوات القفل والفتح دي في حاجة ياحبيبي؟

- لأ يامه.

- طب إنت مابتنمش ليه ياضنايا إيه اللي قلقك؟

نظر إليها جابير وقال:

– مفیش یا امه.

فقبضت بيدها اليمين على يده اليمين وقالت:

- ماتسبنيش تايي يابني والنبي.

فنظر إليها مصطفى وقال:

- حاضر.

\* \* \* \*

فتحت آية شباك الغرفة وقالت لسونه:

- ودونا إحنا الأول عند العربية وسيبونا فيها وبعدين إرجعوا هاتوه ماشي؟

سونه:

- حاضر.

آية:

- لو مارضاش يجي شدوه غصب عنه.

سونه:

- خلاص ماشى هنودي مين الأول؟

آية:

- ودويي أنا الأول وبعدين تعالوا هاتوا فؤاد علشان أعرف أدخله في العربية.

أشتان:

ماشى.

كانت آية تقف في منتصف الطريق بين السرير والكنبة فتحت ذراعيها، وأتي سونه في ناحية اليمين وأشتان في إليسار، ورفعوها عاليا وقالت وهي خارجة من الغرفة لفؤاد:

- ماتقلقش هيجولك دلوقتي.

\* \* \* \*

- فاكر أخوك حسين يا مصطفى

قالت أم مصطفى وأستغربها مصطفى ولم يعرف ماذا يقول، فأكملت قائلة:

- هو إنت فاقد الذاكرة أوي كده.

- معلش يامه.

- ولا يهمك ياعين أمك.

- فكريني بيه والنبي.

أكملت الام كلامها:

- أخوك حسين كان تحتك بسنة الله يرحمه مات وإنتوا في ثانوي لما رحتوا رحلة راس البر مع المدرسة وغرق.

وبدأت في البكاء ومسحت دموعها بكم حلبابها.

- كنتوا روح واحدة فضلت تعيط شهر بعد ما مات.

ظهر سونه وأشتان علي يسار جابير. سونه في أذن جابير: - باللا.

إلتفت جابير إليه ثم إلي أم مصطفى التي تبكي ،ثم عاد إلي سونه قائلًا:

– مش هینفع.

فرفع سونه حاجبه قائلًا.

- هتيجي بالهدؤوه لاما هنشدك.

فتح أشتان الشباك فأصابه الهواء وهو يفتحه فأصدر صوتا جعل ام مصطفي تقوم من مكانها قائلة:

- هو إيه حكايه الشباك ده؟

وبدأت تتحسس السرير.

نظر سونه إلى جابير قائلًا:

- ياللا لاما هتيجي بالعافية.

جابير:

مش جاي.

نظر سونه إلي أشتان فذهب أشتان الناحية الأخري من السرير وقاموا برفع جابير من علي السرير. فأخذ يقاوم بشدة، مما أصدر صوتا.

فعادت أم مصطفى إلي السرير.

- إيه يا مصطفى في إيه؟

وأخذت تتحسس السرير، فلم تحده عليه وأخذت تنادي.

- يامصطفي ؟إنت روحت فين يامصطفي ؟ يا مصطفي؟

وتحركت بسرعة تجاه الناحية الأخري من السرير فأصطدمت برجل السرير فوقعت على الأرض وتحركت بسرعة بجاه الناحية وأحذت تنادي على مصطفى.

عندما خرج جابير من الشباك معهم بدأ يصرخ فيهم وهو في الهواء.

- رجعوني رجعوني.

وبدأ يحاول أن يفلت منهم لكنهم أحكموا قبضتهم عليه حتى أوصلوه للسيارة وأنزلوه أمامها فوجدته آية، متعصب فنظرت له بينما هو مسنود على سونه وأشتان وقالت:

- إنت عايز إيه؟ عايز تموت؟!

جابير:

- رجعوبي.

آية:

- بقولك إيه أنا مش ناقصة جنان، الواد ده كده كده ميت، لو رجعت هتقعد مع إبنها يوم وهيموت علشان الحراس هيجوا يموتوك ولو خادوك منها ممكن يشرحوا جثتك في البيت، عايز إيه؟ بص في السما.

نظر جابير إلى السماء فوجد القمر قارب الإكتمال تمامًا.

## أكملت آية:

- معدلكش إلا بكره وبعدين هيجوا يأخدوك عايز تقضي أخر يوم عندها نرجعك؟! لم ينطق جابير ببنت شفه ،ودخل إلي السيارة التي قادها سونه وأشتان وآية تجلس بجوارهم في الأمام ، بينما يجلس جابير في الخلف متحاملًا علي الأمه وبجواره، فؤاد هو الأخر يضع يده علي بطنه التي يشعر بأن فيها نار.

جابير:

مكنش مفروض أمشي.
 نظر إليه فؤاد قائلًا:

- لو فضلت هنا هتموت .

نظر إليه جابير نظرة مطولة، يشكيه فيها فؤاد لنفسه فهو السبب في كل هذا شعر فؤاد بأن تلك نظره تأنيب فرد قائلًا:

- ياعم أنا مش بإيدي حاجة والله أنا نفسي أساعدك ربنا يعلم أنا إستجدعتك أدّ إيه؟ بس أعمل إيه؟ ..

كانت السيارة تلف من ملف ثم إنهالت الطلقات النارية علي السيارة فزاد الجن سرعتها، بينما إنبطح الجميع بصعوبة في تلك السيارة الصغيرة وإستمروا في الجري بالسيارة، وطلقات النار تأتي بقوة من خلفهم وتصيب السيارة، ثم فجأة شعروا بأن الطلقات لم تعد تصيب السيارة مع إنهم يستمعون إليها ومضاعفة إستمرت السيارة في الحركه حتي أبتعدوا تمامًا عن إطلاق النار ونظرت آية بعينها إلي الكنبة الخلفية فوجدت فؤاد مرمى بقوة ناحية اليسار فاقد توازنه فسألته:

- في إيه؟

فأخبرها.

- بطني ألم فظيع.

- جاتلك حاجة فيه؟

- لأ.

ثم نظرت ناحية جابير الذي يجلس بشكل معتدل على الكرسي، وينظر ناحيتها فسألته:

في حاجة؟

فلم يرد.

ثم وجدت سونه يظهر من خلفه بعد توقف السيارة ، يتلاحم جسده في جسد جابير أنزل سونه رأس جابير للأمام فوجدوا فيها رصاصة من الخلف والدم ينزل منه أصابهم جميعًا الهلع لرؤية ذلك المنظر وبدأت آية تنادى عليه.

- جابير جابير؟ 🚺

كان يفقد الوعي.

ونظر إليه فؤاد ووضع يده علي رأسه مكان الرصاصة، وسأله وهو ينظر له مباشرة في عينه. - يا جابير جابير في إيه؟ جابير ردّ عليا ؟

نظر جابير إلى فؤاد نظره أخيرة ثم أغلقت عيناه فأخذ فؤاد يصرخ وهو ينادي عليه.

- يا جابير جابير؟

فتح سونه وأشتان الباب وحاولوا إخراجه من الباب وأخرجوه وخرجت آية، تحمله معهم، ثم وضعوه على الأرض وحاول أشتان إخراج الرصاصة وفشل بينما ينظر فؤاد إليه، في خوف شديد

ثم قال أشتان:

- مش عارف أطلع الرصاصة .

آية بسرعة:

- طب ودوه أي مستشفى.

سونه:

- طب مانزله تحت وخلاص.

صرخت آية:

- ودوا في أي حتة إخلصوا ولا إعملولوا إنتوا أي حاجة.

نظرت أمامها بينما يرفع سونه وأشتان جابير فوجدت إطلاق نار في الهواء، ثم وجدت شاهين يجري مسرعاً حاملًا سلاحه ،وذهب في إتجاه أخيه ومسكه بيداه وأخذ ينادي عليه.

- يامصطفي مصطفي؟ علمتوا إيه في الوله؟ طلعتوه بره ليه؟

ثم نظر ناحية آية بينما أمسك مصطفى إثنان أخران، ولطم آية بقوة على وجهها.

- أنتوا مش مصدقين أن إحنا أهله ياولاد الكلب، طلعتوا بره ليه؟ قلنالكم ولاد المسيري هيقتلوه. ثم توجه بنظره إلي جابير الفاقد الوعي تمامًا، والذي يحمله الرجاله على أكتافهم ثم نظر إلي فؤاد الذي اقترب منهم، وهم بضربه هو الأخر لكن الدموع التي كانت تملأ عين فؤاد منعته من أن يضربه حمل الرجالة جابير حتي المنزل، بينما جلس فؤاد على الأرض وأخذ يبكي وهو يسند ظهره على السيارة ويقول:

- أنا بعيط أهو خلوه يعيش بقي أنا بعيط أهو. وأخذ يبكي وآية بجواره وظل يقول : - أنا بعيط أهو.

ثم سمع صوت شاهین من بعید.

- هموتكوا كلكم يا مسيريه، يا ولاد الكلب.

وطبطبت آية علي فؤاد الذي يبكي بشدة علي فراق جابير.

ونظر لها فؤاد وإلي سونه وأشتان وأحذ يقول:

- أنا بعيط أهو خلوه يعيش بقى أنا بعيط أهو.

وضعوا جثة مصطفى في الدور الأرضي وبدأوا في تخييط الجرح ، وتعريته كي يغسلوه ونزلت أمه إلي الكنبة التي يضعونه عليها كي تتحسس جسده وهو عريان أمامها وظلت تبكي كثيرًا وهي تتحسس بيدها جسد أنها العاري وتقول:

- يا مصطفى يا مصطفى ؟سبتنى ليه يا مصطفى؟ ثم فجأة شعرت بألم شديد في عينها فتأوهت فنظر إليها أحد الأشخاص وقال لها:

- في حاجة يا حاجة؟

فدعكت بيدها عينها ثم رفعت يدها عن عينها، فرأت إبنها فأخذت تبكي - يا مصطفى أنا شفتك يا مصطفى؟ أنا رجعت أشوف تاني يا مصطفى.

وأخذت تنظر علي كل شبر في جسده وتقبله ودخل عليها شاهين فإستغرب من أنها عادت تري من جديد.

كان فؤاد لايزال يسند ظهره علي السيارة، ويبكي بعد مرور ساعات.

وكانت آية لاتزال بجواره تتطبطب عليه، ثم سمع صوتًا يقول:

- ياعم أنا كنت عايز منك دمعة واحدة مش العياط ده كله.

إنتفضت آية لسماع صوت جابير، وأحذت تملل:

- جابير جابير إنت فين؟

فتوقف فؤاد عن البكاء وظهر أمامهم جابير يجلس علي الأرض ، بجسد الجني وينظر إلي فؤاد الخائف من حسده فقال له جابير:

- ماتخافش أنا صاحبك بس في حسم تاني.

فؤاد:

- إنت لسه عايش إزاي؟

جابير:

- إنت عيطت قبل ما مصطفي يموت فبقيت حر ولما جسم مصطفي مات أنا روحي ماماتتش علشان روحي حرة فرجعت بروحي، بس وحدت جسمي وأديني قدامك أهو. ققامت آية من مكانما وإحتضنت جابير بكل قوة.

ثم ظهرت سيارة آخري خرج منها سونه فنظر إلي جابير.

- يا طيّار إنت رجعت يا طيّار.

وذهب سونه إليه وإحتضنه بكل قوته وهكذا أشتان.

ثم نظر جابير إلي فؤاد الساند على السيارة وقال له:

- إيه مش عايز تحضني ولا إيه؟

فتحرك فؤاد ببطء ليحضن جابير لكنه وجد نفسه في حضن جابير وطاير في السماء، ونظرت لهم آية وسونه وأشتان وهم واقفين علي الأرض وكانوا في شدة السعادة ثم نظرت آية إلي أشتان وقالت

بينما أختفي جابير وفؤاد.

- هو إنت لسه معاك الزمارة بتاعتك بتاعة الأعمال دي؟

أشتان:

مش إتريقتي عليها.

آية:

- خلاص بقي بطل رزاله.

أشتان:

- أه معايا.

آبة:

- طب ماتشوفني كده معمولي عمل ولا حاجة؟

سونه:

- ليه ؟

آية:

- أصلي حاسة أن فؤاد ده طيب شوية وعسل يعني . فضحك عليها سونه وأشتان.





Designed by: Sarah Seliman

